## فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عرب الصواب

بقــــلم علامة عصره ووحيد دهره

الشيخ عبد ربه بن سلمان بن محمد بن سلمان

« الشهير بالقليوبي >

أحد علماء الأزهر الأعلام ، الحادم للسنة المطهرة الذى تنتهى إليه أسانيد السنة جماء فى هذا العصر والذى لم يسبقه أحـــد فى شرح جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الأثير

الجزم السادس [جمع حقوق الطبع محفوظة] سنة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٦ ٢

دار القومية العربية للطباعة ١٦ شارع الترهة ( ميدان الجيش )

#### الباب الثاني عشر

### ِنَى تَحْقِ<u>قَ لَيْلَةَ النَّحْفُ</u> مَنْ شَعِبَانَ وَأَنْهَا سَنَةَ وَالْإِحِمَاعِ عَلَيْهَا وَفَيْهِ فَصُولُ <sub>.</sub> الفصل الآول

وفيه كيف أبدع الله تعالى الكائنات على حالتين لمقتضى كمال ذاته وحكمته العالمية لل شيء وخاصة في دينه القويم الذي أبان فيه تعالى لعباده العقلاء أنه الحق وماعداه لملاة ، وأبان تعالى أن ، من كان من أهل الحق فإنه يؤلف ويشرح ويوعظ ويرشد به يقول ولا يحيد عنه ، ومن كان من المسلمين من أهل الضلائة فإنه يؤلف ويكتب بوعظ ويرشد وبه يقول ويميل ويهوى حسب الدرهم والدينار ويتأول معانى الآيات بالمنة على حسب هواه فنسأله تعالى الهفو والعافية والسلامة فنقول:

فسيحانك اللهم و محمدك يامن أبدعت السكائنات على وفق إرادتك ، وجعلتهم على علين ببدج صنعتك فسكانا أجل بيان على عظيم قدرتك فسيحانك حيث قلت وقولك التين ببدج صنعتك فسكانا أجل بيان على عظيم قدرتك فسيحانك حيث قلت وقولك لله ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلم تذكرون ) فيي هذه الآية السكريمة أكبر لا الله على إبداعه الموجودات على حالتين لوجود الزوجية فيهما ليفهم العاقل أن المبدع مج أن يكون واحداً لا ثاني له فسبحانه لا محصى ثناءاً عليه قال تعالى ( سبحان الذي طق الأزواج كلها وإليه ترجعون ) وقال تعالى ( وكنتم أزواجاً ثلاثة ) كيف لاوقد النه الدنيا والآخرة على حالتين الحير والشر ، والآخرة على الدنيا والآخرة على حالتين وماجعل في الدنيا بما نصبه دلائل لابن الجنة والنار ، و في كل منهما على حالتين وماجعل في الدنيا بما نصبه دلائل لابن أم ليمرف به ومنه خالقهما وخالقه ليعبده ويوحده ولا يحيد عن طاعته ويعرف أنه بمبد في على منافعة وأنه عبد عالوق لله تعالى يتصف بالعبودية ويعرف أنه عبد والواجب على كل الماعته وأنه عبد عالوق الله تعالى التوفيق .

نقول ليس الغرض من قوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين الذكروالأثى فى جميع الموانات والطيور والدواب والحشرات والهوام فحسب ، بل مما خلق لابن آدم من أمان والمسكان ولا من الجهات الست لا غير بل المراد بالزمان الليل والنهار والنور الظلمة والجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وشحث وفى المثل . فصرت

أضرب أخماساً كأسداس وفي هذه المناسبة السموات السبع والأرضين السبع والبر والبحر واليابس والرطب وأهل البريعيش فى كل برولو أدخل البحر لهلك وأهز البحر يعيش في البحر ولو أخرج منه لهلك وهاهو جبريل عليه السلام لما انتهام عليه السلام الما انتهام انتهام الما انتهام انتهام انتهام انتهام الما انتهام انتهام الما انتهام انتهام انتهام انتهام انتهام انتهام انتهام انتهام انته النبي اللهم صلى وسلم وبارك عليه في العروج إلى سدرة المنتهى قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هنا المقام يامحمد فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم أو حبيب يفارق حبيه فقال جبريل عليه السلام لو جاوزت لاحترقت بالأنوار الربانية ، لنعرف حق الأنوار على زوجين ولا تعجب يا أخى فاسأل العلماء قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُر لا تعلمون ﴾ وكيف جبريل عليه السلام المخلوق من النور الإلهي يخشى الهلاك لوانتقلًا من نهاية سدرة المنتهى وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الآدمى البشرى يجتاز الأنوارِ ويوكل الله تعالى بحضرته ملكين يصحبانه إلى ما فوق العرش وهكذا كل مافي الوجود لا تراه إلا على زوجين وفي الفرد الواحد كذلك طيزوجين إذ كل فرد من أنواع الموجودات إلا على زوجين وأهم كل ذلك أن الفرد الموجود شيء وذلك الشيء ذراته بيد الله تبارك وتعالى قال عز من قائل ( بيده ملكوت كلشيء ) وعندنا الشيء هو الموجود فتجد الذرة بقدرة الله مخلوقة ومحفوظة فتجد ذانها تؤدى حميم ما خلقت لأجله لا تتأخر وصلنها بخالقها التي بها حياتها لتؤدى حجيع ما خلقت لأجله من حيوانونبات وجماد فإذا نظرت إلى هذا التـكوين الإلهي تجد كلشيء طيزوجين فِجُل الصانع المبدع وقد فسر بعض الأفاضل في قوله تعالى (كل شيء هالك إلاوجهه) قال كلشيء يقبل الهلاك و نعدم إلا الجهة المتصلة بخالقها فإنها لا تهلك ولا تنعدم لأن بها وعلمها الحساب في الآخرة فإن لم تعتبر الزوجين إلا المحلوق وخالقه لـكمني سواء كان من وجوده وروحه أو صلته محالفه عز وجل ، هذا وإذا نظرت إلى هذا الغرد الذي تراه وأنعمت النظر في تركيب جسمه فلا ترى إلا شيئا واحداً ولكنها أعضاء ركبها القادر بقدرته ومانهاية كل عضو إلا مفاصل وكل مفصل منه على زوجين مصداق قول الصادق الممدوق الذي لا ينطق عن الهوى (كل سلامي من الناس علم صدقه وكل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقه ) الحديث وهكذا كل ماأ بدع الإله القادر من السر والجهر والمطف والغضب والنعم ظاهرة وباطنة والفواحش ما ظهر منها وما بطن وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله تعالى أبدع الوجود على المقابلة والمائله و<sup>ها</sup> زوجان أيضا بل فى كل فرد منهما زوجين إذ بالمقابلة محصل التضاد العداوة ككون أوى يقابل تحت ويمين يقابل شمال وأمام يقابل خلف وهكذا فلا تستطع أن تقول نوى تحت في آن واحد بل فوق يقابله فوق و تحت يقابله تحت : أو أبيض وأسود مثلا بإلى يقال أبيض أسود بل يقال أبيض وأبيض أوأسود وأسود . وإن تشأ فقل خلق الله بالى الوجود على القابلة والمائلة بأن تجعل كل متقابلين يستويان بالضرورة على حالنهما الى اقتضت حكمة الحكيم العليم أن يكونا عليها كالشقاء والفساد والضلال مثلا فكل واحد منهما يمائل ماعليه صاحبه فيأ لفه ويصاحبه ويعاشره ويستأنس به ويتخذه خليلا له ولو حاولت أن تخرجه وتفسله عنه فلا تستطيع قال تعالى ( ربنا الذي أعطى كل يمي خلقه ثم هدى ) ( الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المنقين ) ( ويوم يعض يمي خلقه ثم هدى ) ( الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المنقين ) ( ويوم يعض كل الخلا عليه يقول ياليتني المخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي ليتني لم انخذ فلانا خليلا كي الدنيا والآخرة صدق الله تعالى حيث قال ( إعا المؤمنون إخوة ) ولو كان هناك في الدنيا واكر وأعطف من الحنان لعبر به تعالى وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حبث قال ( مثل البدين مثل الأخوين تفسل إحداها الأخرى ) وقال : عليه وسلم حبث قال ( مثل البدين مثل الأخوين تفسل إحداها الأخرى ) وقال : فيه وسلم حبث قال ( مثل البدين مثل الأخوين تفسل إحداها الأخرى ) وقال : فيه وسلم حبث قال ( مثل البدين مثل الأخوين تفسل إحداها الأخرى ) وقال : فيه دائماً ولا يتنازعان فيه .

فسيحان من وضع الأشياء موضعها وفرق العين والإذلال تفريقها وسيحان من وضعها الله وفقه الله تعالى دائماً يدأب على الحير ويبحث فيه ولا يحيد عنه ومن وفقه للشر دائماً يبحث فيه ولا يحيد عنه والسيطان يمده في الفي إذ المسكون للانسان هو الله تعالى وقد جعله على حالتين فمن نشأه الله على البحث في الهداية والتقوى وفقه الله تعالى وأمده ومن نشأه على البحث في الضلالة والقواية وفقه وأمده قال تعالى (قل من كان في الضلالة فالمحدد له الرحمن مدا) وقال تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى وأناهم تقواهم) وهذا في المقائد أيضاً على زوجين تلل تعالى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإماكفوراً) وقال تعالى : (وهديناه النبيدين) فمن شاء الله تعالى له السعادة أزلا وفقه لعمل الحير والسعادة فهو لا يحيد منها ودائماً تجده داعيا للخير ويعمل به ويراه مذهباً له ومذهباهل المناقى ، ومن شاء الله تعالى شقوته أزلا فلا يفسكر ولا يبحث إلا على المخالف النائي

عن أهل الحق ويراه له مذهبا ويتلمس له أدلة وخاصة إذا رأى أحدا من أهل الشلالة السابقين له موافقاً له فى الحواطر الشيطانية يدلل له وله ويتول هذا هو إجماع الأمة ومن هذه الأمة ؟ أهو وأمثاله من أهل الانحراف والإنصراف عن الحق قال تعالي (فماذا بعد الحق إلا الضلال فانى تصرفون) .

ولا يخني عليك أن القرآن المجيد أيضاً على زوجين فيه دلالة الضالين ودلالة المهذبين قال تعالى بعد الآيات التي قدمنا (كلا بمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رمك وماكان عطاء ربك محذورا) و لقد قال سبحانه وتعالى ( هوالذي أترل عليك المكتار منه آبات محكمات هن أم الكناب وأخر متشابهات فأما الذين في فلوبهم زيم فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسجون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) فالتأومل في القرآن رجاء الفتنة من قديم وقد أبان الله سبحانه وتعالى أن أهل الحق هم علمه لا يوجد بينهم خلاف إلى يوم القيامة ومنشأ الخلاف والضلال من أهل الخلاف الدين أبانهم سيد العالمين الذي لاينطق عن الهوى في قوله الشريف (سألت ربي أن لانجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها ) وفى قوله الشريف ﴿ يِدِ اللَّهِ عَلَى الْجُمَاعَةَ وَمَنَ شَذَ شَذَّ في النار ) وفي قوله الشريف ( يد الله مع الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وفي رواية ( قيد شبر ) ، ثم إن الله تبارك وتعالى قال : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) ثم إن الراد بالأمة السواد الأعظم من المسلمين الذين. يستحيل تواطؤهم على الكذب أم الفرق الضالة الخارجة عن إجماع السلمين فنمجو من يفرق ويتعقل ويميز من هؤلاء فيا أيها العاقل فكر وتعقل في قول الحالق. عز وجل (كنتم خير أمة أخرجت للناس ) هل المراد بخير أمة السواد الأعظم من. المسلمين أم الفرق والجماعات الى شذت وخرجت عن إجماع المسلمين وعلى كل حاله فلا يحكم العاقل إلا وهم من الفرق التي خرجت عن إحماع المسلمين المبينة في قول سيد ﴿ العالمين اللهم صلى وسلم وبارك عليه ( افترقت الحجوس إلى سبعين فرقة وافترقت الميهود إلى إحدى وسبمين فرقة وافترقت النصارى إلى اننتين وسبعين فرقة وستفترق أمق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحده قالوا ما هى يا رسول الله قال الجماعة وفى رواية قالوا ما هي يا رسول الله قال السواد الأعظم من المسلمين وفي روايُّج قالوا ما هي يا رسول الله قال ما عليه أنا وأصحابي ) الحديث .

فيا أخا العقل ماذا تصنع إلا أن نحمد الله تعالى على أن أوجدنا فى زمان جعل فيه سبحانه وتعالى أضعف الناس إيمانا العلماء الذين تخرجوا من الأزهر فى سنة ١٩٢٩ ميلادية خرجوا طى الحروج طى إلجاع المسلمين واتبعوا سنن المخالفين من قبلهم ونهجوا طى منوالهم فلا يسعنا إلا أن نقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم .

ويا ليتهم اقتصر بهم الأمم على ليلة النصف من شعبان أو الإسراء أو العراج أوالمولد الشريف . أو الحمل أوموالد الأولياء والذبائح التي تذبح للأولياء أو زيارة سيد العالمين أو الصالحين بعد الموت أو التوسل أو معامل الحبرمين أهل الحبر في الحبر مل تعدى بهم الأمر في الاعتراض على الله تعالى في كلامه العزيز وبيان سبد العالمين وسنوردهم لك واحدا واحدا وخاصة الذين يكتبون في منبر الشرق ولا بأس بذكر بعضهم هنا وإن كنا سنذكرهم بعدومصدرهم الذى بنوا عليه دعواهم الباطلة وأكاذبيهم العاطلة كالغزالي الذي قال على منبر الأزهر من مدخل الحسين فسكا ثما زار صما فقيل له الرئيس زار. فقال هذا رأى وينكر المولد وليلة النصف من شعبان وسيد سابق الذى قال من يترك الصلاة مدة كالـكافر لا يعيدها وسنذكر أدلتهم ومحوها كعبد الجليل عيسى الذي يذكر خلاف الأئمة المبنى على بيان سيد العالمين العام لجميع المسلمين وقد بيناه سابقا بعد ذكرنا للائمة ووجه من يدعى أن بين الأئمة خلافا فى الأحكام موفى والحمد لله وياليت اعتراضهم علىالأئمة فحسب بل اعتراضهم علىسيد العالمين الذى قال الله تعالى فيه ( وما ينطق عن الهوى ) بل إن نشأ فقل اعتراضهم على الله تعالى كعبد اللطيف السبكي الذي يقول في شأن سيدنا إدريس عليه السلام أنه رسول من ضمن رسل الله عز وجل عليهم الصلاة والتسليم ، الله تعالى يقول في كتابه العزيز المحكم الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (واذكر في الكناب إدريس أنه كان صديقا نبياً ورفعناه مكانا علياً ) الله تعالى يقول لعباده المؤمنين على لسان سيد العالمين في قصص الأنبياء المرسلين أن إدريس عليه السلام كان نبيا وعبداللطيف السبكي يقول كان رسولا ويأنى من هنيهاته ويدلل ليرد على الله تعالى القول المحسكم الصريح وسيأنى في قولنا لعبد الجليل عيسي في قوله المعراج كان بالروح فقط ويقول كان الني صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد ويخطىء وكم لهم من الأقوال المخالفة لإجماع السلين . وها هو شيخ الأزهرحسن مأمون كان لهدرسا في الأزهر فيشهر رمضان سنة ١٣٨٥ هجرية وقد سأله سائل كم تصلى صلاة التراويح في رمضان فأجاب السائل

بقوله نمانى ركعات وأخبرت بذلك قبل أن يقوم من درسه فاستقبلته وهو خارج من الأزهر وأنا فى درسى قائلا له وأسمعته بصوتى الجهور من يقلإن صلاة التراويم نمانى ركعات فهو جاهل وحمار ولم ير العلم طول حياته بل صال مصل خارج عن إجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة والإجماع بل هو أعمى البصر والبصيرة ولم يفقه ولم ينقه بل هو إقعه ينقاد حيث يقاد وهكذا حال كل ضال يخالف إجماع المسلمين على رأى المثل خالف تعرف ولما رجعت لمزلى بعد المغرب لمت نفسى وأنبتها أنا اعتديت على المراغى ولم يرجع وعلى شلتوت أساس الفساد فى متخرجى الأزهر الآن بل مسحت به الأرض ولم يرجع فأنت ياعبد ربه بذى اللسان وماهكذا يكون مع شيوخ الأزهر ولمت نفسى لوما شديداً وعزمت لا أعود إلى ذلك ثانية ولما أصبحت و توجهت للدرس وقلت للناس باناس أنا صائم وأحمل على شيخ الأزهر هذه الحلة الشعواء أنا لا حق لى فى ذلك فقال الناس لعنك له وشتمك فيه حمله على أن قال الحدر الأول عشر الصحابة وذكر الناس له حديثاً لم أره ولم أستمع بهذا الحديث إلا بمن نقله عنه وهو قوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (عليكم بسنة عمر بن الحطاب) فقلت الحد لله الذي هذاه للحق وصرفه عن الضلال وسررت

لعلك قد عرفت أن العلماء أيضا على زوجين قسم تبع الحق ويعمل به ويدعوإليه ولا يحيد عنه أبدا وقسم يتبع الضلال ويعمل به ويدعو إليه ولا يحيد عنه أبدا هكذا سنة ربك تبارك وتعالى قال عز وجل ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم وأتاهم تقواهم ) وقال تعالى ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) ولما كان سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد أبان لعباده أن مصدر الأشياء التي لا تصدر إلا منه وعنه سبحانه قال تعالى (كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محذوراً ) والقرآن المكريم فيه أدلة الانتين نسأله التوفيق لما برضاه .

#### الفصل الثاني

فى تحقيق ليلة النصف من شعبان والإجماع عليها ببيان الكتاب العزيز والسخة المطهرة وبيان الفرق بينها وبين ليلة القدر الذى ارتبكت فيه عقول الضالين .

اعلم نورالله تعالى بصائرنا لندرك الحقائق على وضعها الإلهى الذي يريده لعباده الصالحين. من أهل التفسير الذين وفقهم الله تعالى لعباده لينيروا لنا معنى كلام الله سبحانه وتعالى نَهْ كَرُوا لَنَا الْحَقُّ المُرادُ لَهُ تَعَالَى المِينِ مَنْ كَلام سيد العالمين أو ماعليه إجماع المسلمين أُو بحسب اللغة العربية التي جاء بها الـكتاب العزيز ويذكرون ضده المعارض لهأيضا وبكون الأمر فيه إلى القارىء الكريم الذي يميز بين الحق والباطل ولذا تجد الضال يدع الحق ولا يأخذ إلا برأى المخالف ليضلل به بين البرآء من المسلمين ويقول هذا هو المراد من الآية الـكريمة وخاصة في الآيات الحاصة بالمواسم التي يعمل أهل الحبر كليلة النصف أو الموالد التي تعمل طول السنة وإليك بعض آيات التي خالف فيها إهل الضلال كقوله تعالى ( قل إما أنا بشر مثلكم ) آيتان في القرآن السكريم تجد الضال يترك كل معانى الآيتين ولا يتمسك إلا بالبشرية وينسكر على كل من قال ( نور ) ولم يفتح عليه بشيء غيرذلك كابن تيمية وابن عبد الوهاب وحامد الفقي ومن على منوالهم . الله تعالى يرد على المنكر بن لحضرته صلىالله تعالى عليه وسلم في رسالته فهو سبحانه وتعالى يقول لحضرته قل إنما أنا بشر مثلكم وآتى بمالم تستطعه الأوائل هائتم بشر مثلي هل يستطيع أحد منكم أن يأني بمثل ما جثت به أو أنكم تعلمون بأن الرسل كان يأتيهم الوحى رجل يكلمهم ويكلمونه واكنىيأتيني الوحيوهو نور هَدِحَل في النور وهل لبشر جاءه الوحي يمثل ما جاء في أوالبشرية ليقابل ما البشرية من الأدميين فلست أدرى كيف عماهم الله تعالى عن قوله عز وجل ( قد جاءكم من الله نُور وكتاب مبين ) جرت عادة الله تعالى أن يذكر كل رسول من مبدأ. لنهايته وكيف لا يذكر سيد العالمين من مبدأه لنهايته فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال العلامة الألوسي النور هو حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم والكتاب هوحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم خطه البارى على صحائف الإمكان فيه أبدع ما يكون وماكان بدليل عواد الضمير عليهما مفردا وفي قوله تعالى ( وما ذيح على النصب ) يتمسك الضال أى ما ذيح على الصنم مع أن النصب الحجر الذى كان يذ مح عليه للأصنام يقول الضال وكذلك أيضاكل ما يذبح باسم الولى مثل الذي يذبح الصنم قلنا لهم فيا مضى والذى ذبحه سيدنا إبراهيم لأضيافه كآن كذبحه للمستم لأنه لغير الله تعالى وكذلك كل ما يذبح للضيوف أو للتوسعة . قاتلهم الله أنى يؤفكون فأنت إذا نظرت إلى شأمهم غلا يتمسكون إلا بالمخالف كشأن البهود والنصارى والمشركين الذين كانوا يعترضون

القرآن عند تروله كعي بن أحطب لما أثرل الله تعالى (إنسكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) قال اليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح والمشركون يعبدون الأصنام فلنا بهم أسوة فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم (ماأجهلان بلغة قومك) فهم كهم في أتباعهم المخالف صدالمسلمين الذين يفعلون الحير في كل المواسم الحيرية والله تعالى يقول (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فقد حث الله سبحانه وتعالى في جميع كتابه العزيز على فعل الحير وخاصة إذا كان يتناول المواساة للفقراء كالموالد كما بينا سابقا وهاهو الضال الأول الذي أخذ بحديث الإسراء الذي يرويه البخاري وجميع كتب السنة الصحاح مناما بني عليه الضال الأول بأن المراج والإسراء كان مناما ونسج على منواله كل ضال مثله وما الحديث إلا كان بالمدينة المنورة والإسراء والمعراج كان قبل الهجرة ولنوافق الضال أنه كان قبل الهجرة فيكون إذاً تطمينا لحضرته لما سيواجهه يقظة كما حصل لسيدنا موسى في العصى في الجبل والسيدة مريم من كلام سيدنا عيسى لها حين تروله من بطنها فهو تدريج لهم عند الحاجة يظهرون الأمراطالوق للعادة ليكون قوة لهم في دعواهم الصدق

وإن تمجب فعجب قولهم المخالف لما في الكتاب والسنة من أن كل من مات من الآدميين انهت حياته كعقيدة المهود والنصارى أو لم تر إلى قول الغزالي في افتتاح مولد سيدنا الحسين رضى الله تعالى عنه إعا الاحتفالات تعمل للا حياء في نظر الضالين أن من مات من الآدميين انهت حياته ولم ينظروا إلى قوله سبحانه وتعالى في حق المهود والنصارى والمشركين وكل من يعتقد أن مع الله إلها آخرو ظلموا أنفسهم بالكفر أبان لنا سبحانه وتعالى أنهم أحياء في قبورهم أحيى من الحياة الدنيا وألفت رسالة في حياة ابن آدم في قبره وأنه إذا مات رقى في الحياة فيكان أحيى من حياة الدنيا بصريح الكتاب العزيز وبيان السنة المطهرة فهؤلاء أجهل الناس بأ ور ديمهم نسأل الله تعالى المفو والعافية .

ولنذكر لك أدلة الكتاب العزيز والسنة المظهرة على أن ليلة النصف من شعبان على أن ليلة النصف من شعبان هى غير ليلة القدر بما وصف تعالى إحداها بأوصاف تفاير الأخرى قال العلامة الكشاف في تفسيره الذي هو حجة الإمام الفخر الرازى في تفسيره وأجمع الأثمة على

أن لا يقال لأحد من المفسر من إماما إلا الفخر وأيضا هو حجة المحدث العلامة القرطبي في تفسيره فالـكل يأخذون عنه لصحة نقله وسنده وأحجبته في اللغة . قال رضي الله تعالىءنه قال الله تعالى ( حم والسكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إناكنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ) الواو فى (والـكتاب ) واو القسم إن جعلت حم تعديدا للحروف أو اسما للسورة مرفوعا على خبرُ الابتداء المحذوف وواو العطف إن كانت. حممة لم بها وقوله ( إنا أنزلناه ) جواب الهسم(والكتاب المبين) القرآن و( إنا أنزلناه في ليلة مباركة) والليلة المباركة قيل ليلة القدروقيل ليلة النصف من شعبان: ثم علق. رضى الله تعالى عنه على ليلة النصف من شعبان وبيان وصفها من المخالفة لليلة القدر بقوله ولها أربعة أسماء . الليلة الباركة : وليلة البراءة . وليلة الصك . وليلة الرحمة . وقيل بينها و بين ليلة القدر أربعون ليلة . وقيل تسميتها ليلة البراءة والصك أن البندار إذا استوفى الحراج من أهله كتب له البراءة كذلك الله عزوجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة . وقيل هي مختصة بخمس خصال منتفريق كل أم حكم . وفضيلة العبادة فيها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى فى هذه الليلة مائة ركمة أرسل الله عليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار وثلانون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان . ونزول الرحمة . قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله يرحم أمق في هذه الله بعدد شعراً غنام بني كلب . وحصول المغفرة قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى يغفر لجميع السلمين في تلك الليلة إلا لمكاهن أوساحر أو مشاحن أو مدمن خمر أو عاق للوالدين أومصر على الزنا . وما أعظى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام الشفاعة وذلك أنه ( سأل ليلة الثالث عشرمن شعبان في أمته فأعطى الثلث منها شمسأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجيع إلا من شرد عن الله شراد البعير ) ومن عادة الله في هذه الليلة أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة . فيا أيها القارىء الكريم قل للمخالف هل وصف الله عز وجل ليلة القدر بشيء من هذه. على أن ليلة القدر ليس فها إلا ثلاثة أوصاف . ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر لمن وفق لها . وتبرل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل ما محتاج إليه العباد فى أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم . وهي سلام حني مطلع الفجر . وقد اغتر الضال بأن القرآن لم يبدء نزوله إلافي ليلة القدر وهي لا تكون إلافي شهررمضان . نعم ولـكن.

لانرجع فيه إلالبيان حضرة من أسندالله تعالى إليه البيان والتبيين . قال تعالى ( وأنر إيا إليك الذكر لتبين للناس ) الآية وقال تعالى ﴿ وَمَا أَثُرَلْنَا عَلَيْكَ السَّكَتَابِ إِلَّا لَتِبَينَ لَمْ الذي اختلفوا فيه ) الآية إذاً فقد وجب على كل عاقل بريد بيان الحق في الدين إزُّ يرجع إلى بيان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فـكمان لزاما علينا أن نرجع إلى بيانه الشريف ولا نشط ونذهب إلى المخالفة . هاهو العلامة الألوسي في تفسيره الجزر الثامن ص ٣٨ ترل القرآن حملة واحدة من أم الكتاب إلى اللوح المحفوظ وأول مانزل منه قوله تعالى ( إقرأ ) الخس الآيات وكانت في ليلة القدر في شهر رمضان و سنته السنة كما أثرل سبحانه ونعالى حقيقة تكوينه لآدم من أم الكتاب إلىاللوح المحفوظ ليلةالنصف منشعبان وما يكون من بنيه من المخالفة حتى قالت الملاثـكة ( أُنجعل فها من نفسد فيها) فقال تعالى لهم (إنى أعلم مالا تعلمون) فاقتضت الحـكمة الإلهمية إنزال ما يبرمه في السنة في ليلة النصف من شعبان ثم ينفذ طوال السنة على مقتضى إرادته سيعانه وتعالى والسنة المطهرة تكفلت ببيان ذلكوالعجزة عنها يتبعون آراء المخالفين لإجماع المسلمين أولهم . ابن تيمية ومن على مبادئهوفي هذا العصر ظهركل مخالف على هذا المبدء بإنكارهم ليلة النصف من شعبان. والمعراج ،والموالد. وكل ما فيه موسم وفعل خير للمسلمين ومن مهام ما احتج به الأفاضل من هذه الأمة التي عصمها الله تعالى أن لا تجتمع على الضلالة بقول الله تعالى وبدعوة نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم . من أنها ليلة النصف من شعبان لتمييزها عن ليلة القدر بست خصال الأولى ، قال تعالى (فيها بفرق كل أمر حكم) والثانية أنها ليلة العبادة لقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها . ثَالِثُهَا : نزول الرحمة فيها بصريح القرآن . ورابعها : حصولاالمغفرة فيها لورود السنة بذلك . خامسها : أنه تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الشفاعة في أمنه ليلة النصف من شعبان . وسادسها : أن النبلة نحولت ليلة النصف من شعبان لما في ذلك مرضاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

وما أجمع المفسرون إلا على مارواه عكرمة . أن ليلة النصف من شعبان . يبراً فيها أمر السنة ونسخ الأحياء من الأموات فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم . قال : أخبرنا عبد الواحد الميجى أنبأنا أبو منصور السمعانى حدثنا جعفر الريانى حدثنا حميد ابن زنجويه حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى الليث حدثنى عقيل عن بن شهاب أخبرنى

عَبَانَ بِنَ مَحْدَ بِنَ المَفْيرَة بِنَ الأَحْنَسُ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ( تَقَطَّع الآجالَةِ مِنْ شَعِبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حِي أَنَ الرَّجِلُ لِينَـكُحَ وَيُولُدُ لَهُ وَقَدَ خَرِجَ الْهُمْ فَى المُوتَى ) . وروى أبو الضحى بسنده عن ابن عباس رضى الله عنها ، أن الله يقضى الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أرباعها فيها . هذا كلام أهل التفسير في تحقيق ليلة النصف من شعبان وليلة القدر لم يكن فهم إلا ثلاث أوصاف كما فدمنا .

وأما أدلة السنة المطهرة هي التي قد أسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين. كما قدمنا وإنه يجب عليك أيها القارىء السكريم أن تعتقد أن لله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لعباده فيما هو مرغوب فيه لينالوا به الأجر والثواب العظيم ليكون العمل به من بيان قوله سبحانه (لا يزال عبدى) الأحاديث القدسية وإن كان حضرته صلى الله عليه وسلم يجهر به لأنه ليس بقرض ولا يرغب فيه كل محب لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم .

ولما انتقل صلى الله تعلى عليه وسلم من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. وفق الله تعالى من شاء من عباده بأن جمعوا من صدور الصحابة الذين جعل سبحانه صدورهم أحفظ من ضبط الدفاتر فجمعوا ماكان محدثهم به صلى الله تعالى عليه وسلم من المبدء في الوجود إلى المعاد ومن أمور الدين والدنيا والآخرة إلا جمعوه جماً متقنا وحافظوا عليه كالقرآن في التحديث والجمع والإنقان وكان من مهام ماجمعوه ماكان مخصا ببيانه ومعرفة فضله لعباد الله تعالى كالميالي القخص الله تعالى بها هذه الأمة إكراما لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم الليالي التي أجمع علماء الأمة من مواسم الخير والبركة كليلة النصف من شعبان . منها ماأخرجه الترمذي (وكفانا بالبرمذي الذي ثبتت مشيخته للخارى . وابن أبي شيبة ، والبيهق . وابن ماجه . عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع وانعارأسه إلى الساء فلما رجعنا قال : ياعائشة أكنت تخافينان مجيف الله تعالى عليك ورسوله . قلت ماي من ذلك . ولكني ظننت أنك أثبت بعض نسائك . فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب . قال الألوسي في تفسيره الجزء الثامن . ص ٣٨ طبع بولاق ، قال ذكر أفضل الأمة في ذكر فضل هذه الليلة أخباراً كثمرة . منها ما أخرجه ابن ماجه .

والبيه قي . في شعب الإيمان . عن على كرم الله إتعالى وجهه . قال إن كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى بنزل فيها لفروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه الا مبتلى فأعافيه ، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر إهوما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اننين مشاحن وقاتل نفس إهر . وأخرج بن جرير . وابن المنذر . وابن لعباده إلا اننين مشاحن وقاتل نفس إهر . وأخرج بن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم من طريق محمد بن سوقه عن عكرمة أنه قال . الآية في ليلة النسف من شعبان يبرم أمم السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيها ولا ينقص منهم وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال إهر . وأخرج الدينوري في الحبالسة . عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في ليلة النصف من شعبان يوحى الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس بريد قبضها في تلك النصف من شعبان يوحى الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس بريد قبضها في تلك السنة إهر . وعوه في الباب كثير . ومعنى يترل ربنا ) أى أمم ربنا

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أنزلت صحف ابراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت الزبور التنى عشرة خلت من رمضان وأنزلت الزبور التنى عشرة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة من أم السكتاب إلى بيت العزة في ليلة النصف من شعبان ثم نزل بعده مفرقا محسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

وأخرج الحطيب في رواية مالك رضى الله عنه عن عائشة رضى الله عنها . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . يفتح الله الخير في أربع ليال : ليلة الأضحى والفطر وليلة النصف من شعبان ينسخ فيها الآجال والأرزاق ويكتب فيها الحاج وفي ليلة عرفة . إلى الآذان ا هر وأخرج الحطيب ، وابن النجار ، والبخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوم شعبان كله حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهراً تاما . إلا شعبان . فقلت : يا رسول الله إن شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه . فقال نعم يا عائشة إنه ليس نفس تموت شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه . فقال نعم يا عائشة إنه ليس نفس تموت

الله الله عبادة ربى وعمل الله الله عبادة ربى وعمل الله الله عبادة ربى وعمل ا هـ وروى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس عن قوله تعالى إنا أنزلناه أن ليلة القدر ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور ، فقال إن عباس: يَا ابن الأسرد لو هلـكت أنا ووقع في نفسك هذا ﴿ وَلَمْ تَجِد حوابه ، للكت ، نزل القرآن جملة واحدة من أم الكتاب إلى اللوح المحفوظ في السهاء الدنيا بهزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالا فحالا [هـ وقال قتاكمة وابن زيد: أنزل القرآن للة النصف من شعبان من أم الـكتاب إلى سماء الدنيا ثم لزل به جبريل عليه السلام لى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان محو مافي عشرين سنة ﴿ ﴿ وَ رَوى أَخَافَظُ أَبُو نَعْيَمُ عَنْ أَنْسَ بِنِ مَالِكُ رَضَى اللهِ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع ليال لياليهن كأيا هن وأيامهن كلياليهن ، يبر الله فيهن القسم ومنق فهن النسم ، ويعطى فهن الجَزيل ، ليلية النصف منشعبان وصباحها . وليلة القدر وصباحها ، وليلة عرفة وصباحها ، وليلة الجمعة وصباحها ) وروى أبو نعيم الحافظ أيضا بسنده . عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله عز وجل يلحظ إلى السكعبة في كل عام لحظة فعند ذلك تحن فلوب المؤمنين إلمها ) قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : ونرى أن تلك اللحظة في ليلة النصف من شعبان . وروى عبد الرزاق بن عمر . وابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى مماء الدنيا فيقول : ألامستغفر فأغفر له: ألا مسترزق فأرزقه : حتى يطلع الفجر ) وروى الإمام أحمد في مسنده مرسلا (إن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد فيغفر لأهل الأرض الإرجلين مشركا أو مشاحنا) وورى الإِمام أحمد أيضاً فى مسنده من حديث ابن لهيعه بسنده عن عبد الله ين عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يطلع الله تباركوتعالي إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن .وقاتل نُس) وروى الدارقطني في كِتابه السنن وغيره قال: قال رسول الله صلىالله عليهوسلم (أن الله عز وجل يطلع إلى عباده فى كل ليلة النصف من شعبان فيغفر المؤمنين ويملى السكافرين ويدع أهل الحتد محقدهم حتى يدعوه ) وروى الدينورى في المجالسه عن لاشد بن سعيد عن عائشة رضى الله عنها قالت ، قال رسول الله صلى عليه وسلم (اتانى

جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان وقد عز وجل فيها عتقاء من النار بعدد شعر غنم في كلب لا ينظر الله عز وجل فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسيل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر . قالت نم وضع عنه ثوبيه وقال ، عائشة تأذنين لى في قيام هذه الليلة . قلت نعم بأبى أنت وأمى فقام فسجد طويلا حى ظننت أنه قد قبض فقمت ألمسه ووضعت بدى على باطن قديم فتعرك ففرحت وسعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من مخطك وأعوذ برضاك من مخطك وأءوذ كل منك جل وحهك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما أصبح ذكر تهن له . فقال ياعائشة تعلمين وعلمين وأمرى أن أرددهن في السجود)

أدلة أهل الإجماع على ما يعمل في ليألى المواسم التي كان يحييها صلى الله تعالى عليه وسلم وكان محتصا بها ورويت عن حضرته في صحيح السنهوأمر بالعمل بها فنقول بعد أن روى أصحاب السنة المطهرة وبين فها خصائص حضرته صلى الله تعالى علىه وسر فجنح الـكثير من أفاضل الصحابة الذين رووا الأحاديث عنحضرته في إنشاء ماكانُ يعمله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمرالأمة بالعمل به لأنه كيف يروى الحديث ولايعمل به . وخاصة فى ليالى التجليات التى يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده فما مع قيام حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم مع قوله سبحانه وتعالى ( لقدكان لــــم فىرسول الله أسوة حسنة ) ومن أهمها ليلة النصف من شعبان ﴿ وَلِيلَةُ الْإِسْرَاءُ وَالْمُرَاجِ ﴿ وَلِلَّهُ القدر . وليلة عاشوراء - وليلتي العيدين . والليالي العشر . فقد وفق الله تعالىالكثير من العلماء العاملين بتخصيص كتب حمعها أهلهاكل بما تبيسر له من الجمع وبيانماجاء فىالـكتاب العزيز والسنة المطهرة ودونوا دواوينهم وأحكموا مادونوء ممن الأدلة ولا داعىبأن نطيل بذكر اسمائها . فأنت ترى اهل الحق يهتدون بهديها ويصدقون بماجاء فيها ويعملون بما عمل به أهل الإجماع وترى أهل الضلالة لا يُصدقون ولا يعملون حسداً وبعداً عنالحق وأهله . وذلك لأنهما نشأ إلا على الضلالة وكسلامنه وخمولا. فمن بعد الصحابة شمر أهل السعادة عن ساعد الجد والإجتهاد كبارالتابعين منهم السيد الحسن البصرى . وسعيد بن السيب ويحيى بن أكبتم وغيرهم . ومن أهل الشام <sup>كماله</sup> ابن معدان . ومكعول . يحتمدون ليلة النصف من شعبان في العبادة وعنهم أخذالناس تعظيمها واشتهر ذلك عنهم بالسكيفية المعروفة الآن عند جميع أهل الحق . ورأوا أن

العهد إذا أراد أن يقتدى يحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . فإنه ينظر إلى ماجاء ني الكتاب العزيز وفي بيان السنةالمطهرة وبهما يقبل على ربه جل وعز وينوجه إليه يخالص نينه فالله تعالى يوفقه ويعطه سؤله . فعمدوا إلى الله تعالى بخبر ما يتوسل به إليه بيجانه من أنواع التوسلات . وأهمها الصلاة وقراءة القرآن الـكرم . فالصلاة أولا . بنات متفاوتة كلُّ ركمتين بنية خاصة الأولى بنية طول العمر. الثانية . بنية دفع البلاء. الثالثة بنية الاستفناء عن الناس . وكلُّ ذلك جَاء في الـكتاب العزيز والسنة المطهرة. إما المكتاب العزيز فقوله تعالى (فمن يعمل من الصالحات وهومؤ من فلا يخاف ظلما ولاهضا) وكثير فى المكتاب العزيز مثل ذلك كما لايخنى على ذى بصيرة . وأما السنة فقد روى النرمذى . وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن بعبادة اثنتي عشرةسنة) وروى الطبراني في معاجمة الثلاثة . عن محمد بن عمار ابن ياسر قال . رأيت عمار بن ياسر يصلى بعد المغرب ست ركمات وقال : رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد المغرب ست ركمات وقال : (من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنو به وإن كانت مثل زبد البحر ) هذا لمن يوفقه الله تعالى في ليلة النصف وغيرها . وأما ليلة النصف فلا تكن إلا بنيات . فإليك يان السنة في الصلاة التي لم تكن إلا بنيات ، إليك ما ورد في السنة المطهرة في الصلاة التي لم تـكن إلا بنيات منها ما رواه البخارى ومسلم وجميع أصحاب السنن والمسانيد. عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن . يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام النيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال عاجل أمرى وآجله فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن هِذَا شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال عاجل أمرى وآجله فاصرفه عني واصرفنی عنه وأقدر لی الحیر حیث کان ثم أرضی به . قال . ویسمی حاجته } هذه الملاة بنية الاستخارة وإليك ما رواه الترمذي ورواه بن خزيمة في صحيحه . والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخصين . فقد روى النسائى بسنده إلى عثمان بن حنيف

رضى الله عنه أن أعمى أنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أدع الله أن يكشف لى عن بصرى . قال: أو أدعك ؟ قال يارسول الله إنه قد شق على ذهاب بصرى . قال : فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إلى أسألك وأتوجه إلى بني محمد نبى الرحمة يا محمد إلى أتوجه إلى ربى بك أن يكشف لى عن بصرى اللهم شفعه فى وشفعنى فى نفسى . فرجع وقد كشف الله عن بصره ١٠ ه . فهذا من الأمور التي جاءت بها السنة الصحيحة وندينا إلى الشرع الشريف وعلمها سيد العالمين أصحابه فى كل وقت من مهمات الدنيا الى تلم بكل شخص يفعل المسلم ذلك من أن يصلى ركعتين بنية قضاء حاجته فإن الله تعالى يكشف عنه ما تزل وكنى ما قدمنا من البيان الشريف . ودع عنك طعن الجهلة الحسدة الذين لم يطلعوا إلا على الجهل و عجزهم عن الإطلاح .

فليلة النصف من شعبان وما يعمل فيها من صلاة ودعاء من صدر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين وماعليه أهل الإجماع لا يخالف إلا فيه كل شتى مخالف للحق وأهله ِ

وأما ما يحصل من الاجتاع على ذلك من الصلاة والدعاء فقد وردت به السنة الغراء من صلاة النافلة جماعة ألم تر إلى صلاة التراويع وما جاء فيها وهي إحياء ليال رمضان كإحياء ليلة النسف من شعبان وكإحياء ليلة القدر والعيدين وغيرها وكإحياء ليالي الحير مطلقا وأما ما يحصل من قراءة سورة يس بعد صلاة كل ركمتين فهي خير ما يتوسل به إلى الله تمالي كيف لا والقرآن المكريم خير ما يتوسل به إلى الله تمالي وخاصة ماورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة من ذلك ما رواه النسائي وهو من وخاصة ماورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة من ذلك ما رواه النسائي وهو من المكتب الصحاح السنة وأبو داود أيضاً . والإمام أحمد .وابن ماجه .والحاكم . عن معقل بن يسار . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قلب القرآن يس لا يقرؤها المكتب السنة . وابن حبان في صحيحه . وابن السنى عن جندب رضى الله عنه قال : وحومن المكتب السنة . وابن حبان في صحيحه . وابن السنى عن جندب رضى الله عنه قال أوروى مالك وهومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له ) وروى المالة عليه وسلم قال: (إن ليكل شيءقلبا وقلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عثيم مرات ) وروى المعلى . عن عائشة رضى الله عنه الله بقراء القرادة القرآن عشيم مرات ) وروى المعلى . عن عائشة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قراءة القرآن عشيم مرات ) وروى المعلى . عن عائشة رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : (إن في القرآن لسورة تشفع لقار ثهاو يغفر لمستمها أن رسول الله عليه وسلم قال : (إن في القرآن لسورة تشفع لقار ثهاو يغفر لمستمها

الا وهي سورة يس تدعى في التوراة المعمة قيل بالرسول الله وما المعمة ؟ قال : نعم الحالم غير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة . والقاضيه . قيل بارسول الله وكيف ذلك ؟ قال : تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة . ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمها كانت له كألف دينار ) وهذا الحديث رواه الترمذى الحسكم في النوادر عن أبي بكر مسندا . وروى الدارمي عن شهر بن حوشب قال : قال ابن عباس من قرأ بس حين يصبح أعطى يسر يومه حق عسى ومن قرأها في صدر لبلته أعطى يسره حق يصبح . وروى الثعلي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قرأ سورة يس لبلة الجمعة أصبح مغفورا له ) وقال الإمام المناوى في شرحه الكبير على الجامع الصغير عند حديث ( إن لكل شيء قلبا ) مانصه : قد تواترت الآثار بعموم فضائل يس : وفي حديث ( إن لكل شيء قلبا ) مانصه : قد تواترت الآثار بعموم فضائل يس : وفي المقالمة ولولا الاطالة لذكرنا كلا جاء في فضلها إذ فضلها معلوم مشهور رب المالمين وخير مايتوسل به إليه تعالى كلامه فالناس يتوسلون إليه تعالى في هذه الليلة رب المالمين وخير مايتوسل به إليه تعالى كلامه فالناس يتوسلون إليه تعالى في هذه الليلة الماركة فلا يرد لهم طلبا ولا يخيب لهم فيها أملا فسبحان موفق الطائمين ومبعد المالين المحرومين .

وفى اجتماع الناس على هذه الحالة ليلة النصف ما هى إلا لإجماع الأمة على ذلك وإجماع الأمة فى الحير هو الذى جاء فى الدين وبيان سيد العالمين . وكذا قراءتهم لسورة يس للتوسل بها إلى الله تعالى والدعاء أيضاً لورود السنة المطهرة فى ذلك . منها ما رواه مسلم وغيره . عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . ( ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وأيضاً ما رواه البخارى أن أبا هريرة ( جاء لأهل السوق وهم فى عملهم فقال لهم أنتم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم فى المسجد فتركوا سلمهم وجاءوا فوجدوا أقواما يقرءون القرآن ) جماعات وحقا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يقسم فى المسجد فتركوا سلمهم وجاءوا فوجدوا أقواما يقرءون القرآن فى المسجد أو كل تال أو كل من يريد حفظه ف كل من الشمل على قراء القرآن بالجمع للتدارس والتعليم فحاهل وحمار . إذ لسيدنا الإمام المسكر على قراء القرآن بالجمع للتدارس والتعليم فحاهل وحمار . إذ لسيدنا الإمام

الشافعي رأى في جواز قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع سنة لما روى في السنة ﴿ وكذا قراءة الدعاء والأحزاب والأوراد قياساً على قراءة القرآن حماعة بصوت واحد مرتفع لما بينا من صحيح السنة . وإن كان في الأحاديث ما هو للدعاء خاصة . وماهو للذكر فقد روى الحاكم وصححه عنحبيب بن مسلمة الفهرى . أن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم قال : ( لا يجتمع ملاً فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلاأحابهم الله ) وروى مسلم وعيره . عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما أن رشول الله صلى الله علم وسلم قال : ( لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهمالسكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) وروى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السهاء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سياتكم حسنات ) وما رواه البخارى في آخر كتابه من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ( إن لله تعالى ملائكة يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا حلقة تداعوا إلىها هلموا إلى حاجتكم حتى يبلغوا العنان فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم علىما يجتمعون فيقولون يذكرونك يا الله فيقول الله عز وجل هارأونى فيقولون. لا وعزتك فيقول كيف لو رأوني فيقولون الكانوا أشد خشية وأشد عبادة فيقول على ما يرجون يقولون يرجون رمناك والجنة فيقول هل رأوها فيقولون لاوعزتك فيقوله فكيف لو راوها فيقولون اكانوا أشد خشية وأشد ذكرا وأشد عبادة فيقول على ما يحذرون فيقولون غضبك والنار فيقول هل رأوها فيقولون لا وعزتك فيقول. فكيف لورأوها فيقولون اكانوا أشدخشية وأشد ذكرآ وأشد عبادة فيقول أشهدكم أنى قد غُفرت لهم فيقول ملك فمهم فلان جاء لحاجة فيقول هم القوم لايشتي جليسهم) فقد بينا لك أن الاجتماع لقراءة القرآنوالذكر والأحزاب جائزة على ما جاء في بيان السنة للطهرة وقدأ جمعت عليه الأئمة الأربعة الإمام أبى حنيفة والإمام الشافعى والإمام أحمد بن -نبل بما رواه في مسنده المتقدم والإمام مالك الذي كان رضي الله عنه وعنهم أجمعين يرى عمل أهل المدينة يقدمه على الحديث`الصحيح وهوالذى روى فى موطأه أن وضعائيدين على الصدرمن السنة ولسكن كان يرى إسدالها منالسنة أيضا وهاهو الإمام الليث بن سعد يرى ذلك من السنة وناهيك بما رواه البخارى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلمدخل المسجد فوجد حلقتينحلقة ذكر . وحاقة علم ( فجلس فى <sup>حلقة</sup>

إلىها وقال إنما بعثت معلما ) وأما ما روى عن الإمام مالك من أنه أنكر ذلك . إِما لأنه أنكر حالة لم تكن عليها حالة أهلالمدينة وكان لم يصل إليه في ذلك شيئاً . على أن كبار المالكية المتؤخرين ردوا على سلفهم لقوة بيان ما جاء في صحيح السنة وقالوا: إن هذا ليس من باب سد الذرائع: راجع نحقيق الحلاف وفضل الاجتماع. من كتاب رفع الإلتباس عما خني على الناس . وقال : سيدى أحمد زروق المالكي ني كتابه قواعد التصوف . في قاعدة ١٩٩ ـ وأما التلاوة فصحح النووى وغيره من حديث ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فيقرءون القرآن ويتدارسونه إلا حفت بهم لللائكة ) الحديث كما فى اللكار وأخذوا منه جواز قراءة الحزب اللَّمَى يقرء في المساجد . فقد ظهر جلياً أن صلاة الأوابين بنية الحوائج الثلاث انقلبت إلى صلاة حاجة فإذا انضمت إليها نية الراتب حصلت .ألا ترى من عليه سنة الوضوء وسنة قبل الظهر ونواهًا في الظهر حصل ذلك بصريح السنة . وأن قراءة يس للحاجة مشروعة على ماقدمنا . فحكذا الدعاءالمروى عن أجلاء الصحابة . وهل هناك دليل قاطع بمنع المسلم من التبرك بكتاب الله تعالى . أو بسؤاله بيس أن يطيل عمره . أوأن يدفع عنه البلاء. أو يغنيه عن الناس ِ اللهم لا ، إلا أن يقول إن العمر لا يزيد ولا ينقص . فنقول : قد جاء في السنة الصحيحة أن العمر يزيد وينفص . فني البخاري من حديث أبي هريرة رضيالته عنه قال : سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول . (من سره أن يبسط له في رزته وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ) وفيه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأله فى أثره فليصل رحمه ) ( وينسأ له فى أثره ) يؤخر له فى أجله أى يطول . وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منساة في الأثر وأخرج الإمام أحمد في مسنده . عن عائشة رضى الله عنها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الحلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار) وروىعبدالله بن الإمام أحمد فيزوائد المسند . والحاكم. والبزار . والطبراني من حديث على رضى الله عنه بلفظ (من سره أن يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه ) وروى من حديث محمد أبن على عن أبيه عن جده على رضى الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد سئل عن قوله تعالى(يمحو الله مايشاء) هي الصدقة على وجهها . وبر الوالدين

واصطناع المعروف وصلة الرحم تمعو الشقاء إلى سعادة وتزيد فى العمر . وتق مصارع السوء ياعلى ومن كانت فيه خصلة واحدة من هذه الأشياء أعظاه الله تعالى هذه الثلاث الحصال كا روى من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يرفعه (إن الإنسان ليصل رحمه وما بتى من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة وإن الرجل ليقط رحمه وقد بتى من عمره ثلاثين سنة فينقص الله عمره حتى لا يبتى منه إلا ثلاثة ) قال أبو موسى هذا حديث حسن . وأخرج أبو يعلى من حديث أنس رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما فى العمر ويدفع بهما ميتة السوء ) وأخرج البخارى فى الأدب المفرد من حديث ابن عمره وثرى فى ماله رضى الله عنهما بلفظ (من اتتى ربه ووصل رحمه نسىء له فى عمره وثرى فى ماله وأحبه أهله )

والزيادة في العمر إما في الزمن أو في البركة وحسن الثناء كما قرره المحققون في هذا المقام . وأياكان فهي زيادة سواء كانت في الزمن أو في البركة وعلى هذا فلا محذور على المسلم أن يطلب من ربه الذي بيده ملكوت كل شيء هذه الأشياء الثلات في ليلة النصف من شعبان المباركة التي جاء في فضلها ما جاء عن رب العالمين وبيان سيد المرسلين . وإذا علمت أن الله تعالى ينزل أمره في هذه الليلة من غروب الشمس إلى طاوع الفجر وقد بان لك أنه تعالى يقول : ألا من سائل فأعطيه ؟ أفلا تمكون هذه النيات الثلاث من السؤال : اللهم إلا أن يكون المعترض . ليس من العرب ولا من المسلمين . وخاصة فيا قدمنامن يسمن صحيح وغيره ومعلوم أنهم في مرة من قراءة من الدعاء المنهور . وقد بينا لك أن الاجتماع على السلاة النافلة والقراءة والدعاء من بيان الشرع الشريف .

الدعاء وما ورد فيه وهو بلفظ اللهم ياذا المن إلى آخره فقد روى الطبرعه في تفسيره عند قوله تعمالي ( يمعو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) فقمه دعى به أفاضل الصحابة . كالصديق . وعمر، وعنمان ، وعلى ، وابن مسعود . وابن عباس . وابن عمر وابن عمرو رضى الله تعالى عنهم أجمعين وما ذكره الطبرى وغيره هو كاف في هذا المقام . وقد أخرج بن أبي شيبة في مصنفه . وابن أبي الدنيا في الدعاء موقوفا على ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( مادعي عبد قط بهذه الدعوات

إلا وسع الله له فى معيشته ) والآن قد يعرف كل مسلم مصدر هذا الدعاء وحكمه عند علماء الحديث حكم المرفوع لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لاياً تون بشىء من عنديات النسهم بل كله يكون عن سيد العالمين .

وأما فائدة الدعاء فقد دعانا تعالى في كتابه العزيز فيكل ما ينزل بنا من أمور اله زا فقال تعالى : ( وإذا سألك عبادى عن فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وقال تعالى : (أدعونى أستجب لكم) وقال تعالى : ( قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاءكم ) ﴿ وَأَسْأَلُوا الله مِن فَضَلَه ﴾ إلى غير ذلك مما لايفهمه الجهول . وأما السنة فقد روى الخارى وغيره من قول سيد العالمين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ( ما من عبد يقول يارب إلا قال الرب لبيك غُلِر أُنكم لاتسمعون ) وما رواه أصحاب الكتب السحاح الستة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إِن الله يقول ؛ أنا عند ظن عبدى بي وأنا معه إذا دعاني ) وروى النرمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء ) وروى الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِنَّ الدُّعَاءُ بَنْفُعُ مما نزل ونما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ) ورويا أيضاً عن سلمان الفارسي رضى الله عنه أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال ( لا يرد القضاء إلا الدعا. ولا يزيد في العمر إلا البر ) أي بر الوالدين أو ممن يلزمه بره من الأفربين . فقد روى من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه . قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينسة فقــال : ﴿ إِنَّى رأيت البارحة عجبًا . رأيت رجلًا من أمنى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بر. بوالديه فرد ملك الموت عنه ) فالدعاء أابت بالكتاب والسنة والإجماع ولا يعارض فيه إلا كل جهول بذلك وليس له أية صلة بالدين ولا بكلام رب العالمين ولا لبيان سنة سيد المرسلين ولا بالاطلاع على كلام أعة المسلمين .

اعتراض المعترض على ما يعمل فى ليلة النصف من شعبان ووجه إنكاره عليه ماهو لا ناشىء عن جهله بالكتاب والسنة والإجماع . إذ قد بينا أن هذا كان عمل الصحابة على خصائص أعماله صلى الله عليه وسلم الذى خصه الله تعالى ببيانه . فعمد وإلى خير

ما يتوسل به إلى الله تعالى من صلاة وقراءة قرآن ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الله تعالى ين المدعاء وبينا وجه الإجتماع وما ورد في بيانه من الكتاب والشنة والاجتماع فه وعليه من الحير. وما ذاك إلا لعدم اطلاعه وعدم توفيق الله تعالى له بل يقول بل يقول ما جاءت فيه إلا أحاديث ضعيفة . وهو لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف إذ قد أثبتنا وبينا الأحاديث الق وردت فى الـكتب الصحاح وغيرها وأثبت الأفاضل أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال والحديث الضعيف يكون بعضه ضعفا وعند الآخر قويا . وقد أثبتنا الأحاديث التي وردت منها ما رواه مسلم . وأبو داور، عن أسامه بن زيد قال . قلت · يا رسول الله لم أرك تصوم في شهرمن الشهور ماتصوم فى شعبان ؟ قال : ( ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى فيه وأما صائم ) وما رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قالتُ . قلت : يارسولالله أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان ؟ قال · (إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة في تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلى وأنا صائم ) وهذا ما خرجه الترمذي من الـكتب السنة الصحاح والسهق وابن ماجه . وابن أبي شيبة عن عائشة رضى الله عنها ، قالت . ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى . قلت . لماكانت ليلق الني كان النبي صلى الله عليه وسلم فهما عندى انقلب فوضعه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه واضطجع فلم يلبث إلاريثما (يعى قليلا)ظنأنى قد رقدت فأخذ رداءه رويداً واننقل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجملت درعى فى رأسي واختمرت وتقعت إزارى ثم انطلقت على أثره حتىجاء البقيع فقام فأطال القيام ثمرفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فأسرعت فهرول فهروات فأحضر فسبقته فدخلت فليس إلاأن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائشة حشياً رابية ( يعني تنهجي من شدة الجري) قالت : قلت · لاثن، قال تحبريني أو ليخبرني اللطيف الحبير قالت: قلت: يارسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال : فأنت السو ادالذي رأيت أمامي ؟ قلت : نعم فلهدني في صدري لهذه أوجعتنى ثم قال : أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله : ` قالت . مهما يكنم الس يهلمه الله تعالى نعم ، قال : فإن جبريل عليه السلام أتانى حين رأيت فنادانى فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تشتوحثى فقال : إن رَبِّك يأمرك أن تأنى

إيهل البقيع فتستغفر لهم . قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولى السلام علىأهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه في باب ما يقال عند يخول القبور والدعاء لأهلها من كتاب الجنائر عن عائشة رضى الله تعالىءنها ولفظه المتقدم وفي رواية البيهتي قال : إن الله عز وجل يمرل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب ورواه البهتي من طريق آخر ممسلا حيث أنه صلى اللَّمُعِلِيهِ وسلم قال : ﴿ فِي لَيْلَةُ النَّصَفِّ مِنْ شَعِبَانَ يَغْفُرُ اللَّهُ عَز وجل لأهل الأرض إلا لشرك أو مشاحن ) وكذا حديث عائشة عنده أى عند البهق. غالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت إنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إلبهامه فتحرك فرجع فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال : يا عائشة أو يا حميراء أظننت أن الني صلى الله عليه وسلم قد خاس بك ( أى غدر بك ) ؟ قلت : يا رسول الله واكن ظننت أنك قبضت لطول سجودك ، فقال أتدرين أي ليلة هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للستعفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم ) ، وروى الإمام ابن جرير فى تفسيره عن عكرمة رضى الله عنه فى قوله تبارك وتعالى . ﴿ فيها يفرق كل أم حكيم قال: في ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد وروى بسنده إلى عُمَان بن محمد ابن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينــكح ويولد له وقد خرج اسمه فى الموتى ) وروى البهق عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا لرجل مشرك أو فىقلبهشحناء )وروى ابن ماجه عن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى : ﴿ إِذَا كَانَتَ لَيْلَةَ النَّصَفَ مَنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَتُهَا وَصُومُوا نَهَارُهَا فَإِن الله يُرَلُّ فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ؟ ألا من مسترزق فأرزقه ؟ ألا من مبتلي فأعافيه ؟ ألاكذا ألاكذا حتى يطلع الفجر ؟ ؟ . وبينا معنى النزول أي أمره لأنه تعالى لايتحرك لأنها من صفة الحوادث . وروىسعيد

بن منصور عن عظاء بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان يبرل الله فيها إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمنبرك أو مشاحن أو قاطع رحم). وعن راشد بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال . (في ليلة النصف من شعبان يوحى الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة) وفي هذا الباب أحاديث كثيرة ولو شئنا سردها لطال بنا المقام وإنما الجهول الكسول الذي أفعده الكسل عن الاطلاع فليس عليه إلا الطعن وخاصة إذا عينته الحكومة في وظيفة بارزة .

الحديث الصحيح لو يعرف ما هو الحديث الصحيح ما تسكام ولافتح فاه ولسكنه الجهله به يقول ما شاء أن يقول ، والحديث الصحيح هو ما يصلح لأن يكون دليلا قطعياً في الحريم الشرعى كالقرآن في نظر الفقيه كأحد الأئمة الأربعة وما عدى ذلك فهو حسن . وما قل عن رتبة الحسن فهو الضعيف عن رتبة الحسن لا نفس الحديث ضعيف في ذاته وقد تسكلف أفاضل الأمة ببيان الموضوعات والدخيل من كلام البهود والنصارى فسكان اللازم على هؤلاء أن لا يظهروا جهلهم لهذه الدرجة وماذا يصنع ولكن على رأى من قال حالف تعرف ولو بالجهل.

اعتراضهم على الفاظ الدعاء وما جاء فيه من القول. من قول الداعى إلى الله . إن كنت كتبتنى عندك في أم الكتاب ، شقيا ، أو محروما ، أو مطرودا ، أو مقترا ، على في الرزق ، فامح اللهم . إلى وهل أم الكتاب بمحى منها أو فيها ؟ . أولا أم الكتاب ماستاً تر الله تعالى بعلمه ولا يعلم مافيه إلا هوسبحانه وهو المراد من بيان سيد العالمين سلى الله تعالى عليه وسلم من قوله الشريف ( إن الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش رحمتى غلبت غضى ) وهو المراد في قوله تعالى ( إنا جعلناه قرآنا لعلم من تعقلون . وإنه في أم الكتاب الدينا لعلى حكيم ) وهو المراد في قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للحبيد ) فأم الكتاب ما استأثر الله تعالى بعلمه وينزل منه إلى اللوح المحفوظ على ما بين لنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقد بيناكل ذلك لعباد الله تعالى وحيث كان سبحانه وتعالى لا عليه وزير ولا وكيل ولا مدير ولامشير وأنه كما أبان في قوله تعالى ( فعال لما يريد ) هل بعد ذلك يعترض الجهول وأنه كما أبان لما أبان في قوله تعالى ( فعال لما يريد ) هل بعد ذلك يعترض الجهول الذى لا يعرف كيف يبول يتمسك بقوله تعالى الدى الدى الدى الدى الدى الم المال الدى المال الدى المال الدى المال الدى المال المال الدى المال المالمال المال الما

(ما يبدل القول لدى ) وينسى أو يجهل قوله تعالى ( بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده الم المكتاب) إذا كان شأنه عز وجل كذلك فكيف يتحتم عليه بأنه لا بمحوولايثبت. ولا يفوتك قوله تعالى ( مانفسخ من أية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءقدير ) أوليس النسخ من أية أو المكتاب وإنى اعترض على كل من يأتى بأى دليل ودليل . وفلا زال الإعتراض متجها وقائما ، اللهم إلا ما جاء في بيانه الشريف ملى الله عليه وسلم من المحو والإثبات والنسخ أو نسيها والإتيان . فعلى العين والرأس كا قدمنا . فقل المعترض إذا كنت لا تعرف شيئاً في المحو والإثبات فكيف تتمسك بالحو والإثبات ألا تنظر إلى فرضية الصلوات الحمس من خمسين إلى خمس فكذلك بنا هذا لمن له قلب أو التي السمع وهو شهيد نسأله تعالى التوفيق لأقرب طريق فالتغير والمحو و الاثبات والنسخ والتبديل لا يكن إلا لله سبحانه وتعالى .

اعتراضهم في الطلب من الأدنى إلى الأعلى وكيف يطلب هـذا الطلب بقوله: أمحو . واثبت ، نقولهو سبحانه وتعالىالذى علمنا ذلك فى قوله تعالى (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو آخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراكما حملته على الذين من قبلنًا ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا يه واعف عنا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) هكذا ندبنا سبحانه وتعالى فى كل ما محتاج إليه منه وقداً بان لنا سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله : ( ما من عبد يقول يارب إلا قال الرب له لبيك عبدى غير أنكم لاتسمعون) وفي الحديث الآخر ( يجاب لكم إن كان له الحير في الدنيا عجل له وإن كأن الخير فى الآخرة ادخره له) فما من عبد يسأل ربه شيئاً إلا استجيب أوهذا ببيانااكتاب العزنز والسنةالمظهرة فلاحذر ولاحجرولا ضيق ولاتعسيف ولا تُرمت إلا من المنكرين الذين أخلى الله تعالى قلوبهم من الهداية والتوفيق وخلت من حب الحير وأهله ومالت إلى الجنوح والمخالفة عن إجماع المسلمين وهل بانكارهم هذا أفاد المسلمين بشيء أوهم عملوا به (كلاإنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون) لاتباع شهواتهم السطوط أنفسهم ها هو الشيخ محمود خطاب السبكي هل أفاد الإسلام والمسلمين في ئىء كلا إلا مالحالفة واتبعه كل صال خارج مثله عن إجماع المسلمين ولا دليل لهم فى <sup>الدی</sup>ن فی کل ما یعملون به لا فی الآذان ولا فی غیره ویسمونه بالثبرعی ولیس فی النمرع فى شىء وما رأيت منهم عالما قط . بل مساجدهم مساجد ضرار بضاررون بها المسلمين. وكنى أنهم خرجوا عن إجماع المسلمين بصريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة. بل العسلاة معهم باطلة وفى مساجدهم عاطلة لا يقبلها الله تعالى. وهكذا كل مخالف لا ترى منه إلا الإعتراض وهل لو أردت أن تناقشه تجده فاض خال من كل شيء هكذا سنة الله تعالى في كل مخالف.

على أن أفاضل الأمة الإسلامية وهم علماؤها قد قرروا هل الدعاء المبتكر أفضل؟ أم الدعاء المؤلف أفضل؟ واحد مهم يدعو فيه علماء المؤلف أفضل كل واحد مهم يدعو فيه علماء كل يشاء كما يشاء والله تعالى الكريم يسمع وعجب لكل عبد سؤاله كما وعدسبعانه وتعالى : وقالت طائفة الدعا. المؤلف أفضل لأن فيه حاجة السائل وزيادة وزمننا هذا لا يستطيع الكثير من الناس أن يسأل كل شيء والمؤلف فيه حاجته وزيادة : وأجمعوا على أن الدعاء المؤلف أفضل وعليه نهج الكثير من الناس . ألا ترى إلى ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما هو مأثور عن سيد العالمين من الأدعة والأوراد ، وقد قدمنا أن هذا الدعاء الذي يحصل في ليلة النصف من شعبان قد دى الم الكثير من أفاضل الصحابة وخاصة عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاراجع تفسير الطبرى عند قوله تعالى (يمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) عنه قررناه لك وتعرف كلام المنكر أنه لم يطلع على شيء إلا الإنكار

على أن العلامة الزبيدى فى شرح الإحياء ، قال ؛ قد توارث الحلف عن السلف فى إحياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب ، كل ركعتين بتسليمة ، يقرأ فى كل ركعة منها بالفائحة مرة والاخلاص ست مرات وبعد الفراغ من كل ركمتين، يقرأ سورة يس مرة ويدعو بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف ويسأل الله البركة فى العمر، ثم فى الثانية البركة فى الرزق ثم فى الثالثة حسن الحاتمة ، وذكر أن من صلى هكذا بهذه الحكيمة أعطى جميع ماطلب، وهذه الصلاة مشهورة فى كتب المتأخرين من السادة المسوفية ، ولم أر لها ولا لدعائها مستندا صحيحا فى السنة ، إلا أنه من عمل المشامخ اه.

أقول إن لكل عالم هفوة كما أن لكل جواد كبوه ، هذا الفاضل قد سهى أو نسى عما جاء في هذا الدعاء وقدرواه الأفاضل الذين رووه موقوفاعلى ابن مسعودوخرجه بن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، كاخرج ابن جريروابن المنذر وعبد بن حميدعن عمر برضى الله عنه موقوفا مثله، وكما أن رووه موقوفا ابن جرير وابن المنذر والطبراني موقوفا

بلى بن مسعود رضى الله عنه ، ودعاء آخر وكما خرج ابن جرير عن شقيق بن وائل. وفا أيضاً وكاجاء بمعناه عن عمر وعن ابن مسعود من طريق آخر وحكمهما الرفع ، كاجاء عن شقيق بن وائل أحد سادة التابعين المحضرم الثقة الذي قال فيه يحيى بن بهن لايسأل عن مثله (أى في التوثيق والضبط والعدالة) فما كان من شارح الإحياء الاهفوة أو سهوة ، وإذا نظرت إلى خطبة العلامة الشنقيطي في خطبة رسالته المذكورة ن حديث الدعاء الذي تستعمله العامة في ليلة النصف من شعبان حديث ثابت مخرج لي كنب الحديث المعتبرة ، وقد استعمله الصحابة رضوان الله تعالى عليم والتابعون ، في كانوا يدعون الله تعالى به مطلفا من تفييد لوقت الدعاء به بليلة النصف من شعبان لي كانوا يدعون الله تعالى به فيها وفي غيرها من الليالي وفي اثناء الطواف بالبيت المرام وإن كان الدعاء به فيها وفي غيرها من الليالي وفي اثناء الطواف بالبيت المرام وإن كان الدعاء به فيها مناسباً للمحو والإثبات الوارد أنهما يقعان فيها كانقضاء الرال الذي وددت الأحاديث المكثيرة فيها بأنه يقع فيها كل سنة ا ه .

وَاعلمِ أَنْ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسِ مَنْ الْأَفْعَالَ الْعَنَّيْنِيَّةً وَلَهُ مُسْتَنَدُ صَحَّيْحَ مَنْ السُّنَّةُ إرالـكتاب العزيزأو المذاهبالمتبعة لايجوز بحال الإنكارعليه ، وقدابتلىالناس بفساد الأخلاق وعدم العمل بالدين في هذا الزمان فكل منتصر لرأيه وإن كان صالا خارجا عن إجماع المسلمين ، وقال القاضيعياض في الإكمال . لا ينبغي الامر بالمعروف والناهي من النكر أن محمل الناس على معتقده وإنما يغير ما أجمع على إحدائه ا ه بل قال ماحب النهاج من أئمة الشافعية أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ، وليس للمفق ولا للقاضي لن يُعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن والسنة المطهرة أو الإجماع ا ه قال لواق على خليل : ونحو هذا في جامع الذخيرة للقرافي ، ونحوه في قواعد عز الدين ، لذا نقله المواق وعليش فى فتاويه ، ورحم الله من عرف قدر نفسه ، وقد تبين لك لناازلة إذا كان لها سبب صحيح حرم على أى عالم النهى عنها ، ولتعلم أيضاً أن الأمة أُنْ جرت على هذا الدعاء في هذه الليلة من زمن بعيد وقد ظهر لك فها سبق مستنده لنابا وسنة فيجب عليك أن تعتقد أن كل منكر مخالف للحق وخارج عن هدى الرُلُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهدى السلف والحلف وماعليه إجماع المسلمين . ومن أعجب ما تسمع منهم أن الدعاء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم : نقول له إن السماية رضوان الله علمهم كانوا يدعون به وحكمه حكم المرفوع وأن الكثير من مُعَابِةً كَانُوا يَقُولُونَ بِمثله وَالأَحَادِيثُ مَعْرُوفَةً مَعْلُومَةً للعَلَّمَاءُ .

وهل ثم دليل على أن الدعاء بغير ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم به محظور "كلا وألف كلا ، إن قول الله عز وجل ( ادعونى استجب له كم) على إطلاقها بلسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره ، ما لم يكن إثمآ أو قطيعة رحم وهاهو ما فى الوجود يدعون مولاهم بالسنة مختلفة وعبارات متباينة ولم يقل أحد ما قال حضرة المنكر بل بنى على إنكاره أن قراءة الأوراد أو دلائل الحيرات أو الصلوات على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويأتون بعبارات ظاهرها حق وباطنها باطل ، ويقولون كل ذلك باطل وحرام ويقولون عليه بالقرآن ويقطعون الناس عن فعل الحير بل لا يقرءون قرآنا ولا غيره ، وهل هو الآمر الناهى محفظ القرآن وهل يقرؤه وهل لا يقرءون قرآنا ولا غيره ، وهل هو الآمر الناهى محفظ القرآن وهل يقرؤه وهل هو محل بالقرآن أو عمل هو محافظ على الصلوات فى أوقاتها كلا وألف كلا ، وهل هو عمل بالقرآن أو عمل عام ولو كان كذلك ما اعترض ولا خرج عن ما عليه أهل الحير الذا كرين الله تعالى كثيراً وليس هو يعمل ويرجو أن يكون كل الناس مثله غير عا لمين ولا عبين المحاملين نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لما يرضيه .

واعلم أن كل من أنسكر إحياء ليلة النصف من شعبان فهو منسكر إحياء ليالى الحير والبركة وما فيها من الحير والبركة فيكون معارضا أنه عز وجل ومعارضا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تعالى ليالى السنة كلها ليالى اجتهاد ، كيف وقد قام صلى الله عليه وسلم الليلحق تورمت قدماه ، والله تعالى يقول لحضرته واباده أجمع (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً) بل امتد سبحانه وتعالى قوام الليل عا يشرح صدرهم ويبين فضلهم ويصف كراماتهم بقوله جل من قائل (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) وهذا بعض ما جاء في السكتاب العزيزعن قيام الليل ، وأماالسنة فبحر واسع ويكفينا منه مارواه الشيخان في السكتاب العزيزعن قيام الليل ، وأماالسنة فبحر واسع ويكفينا منه مارواه الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له : لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذبك وماتأخر قال : (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) ، وما رواه الترمذى وغيره عن أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليهم بنباً أمامة الباهلي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليهم بنباً أمامة الباهلي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليهم بنباً أمامة الباهلي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عليهم بنباً أمامة الباهلي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ومنهاة عن

الإنم ) وفي صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما ( ياعبد الله لا تسكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) وفي صحيح بن حبان والأصبهائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله يهض كل جعظرى ( الفظ الفليظ المتسكبر ) جواظ ( غليظ اللحم المختال في مشيته ) يهض في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة .

وهلليلة النصف من شعبان ماهى إلامن الليالىالسنة المأذون فها بالقيام والإحياء وأما ادعاء المنكر على تخصيصها بالدعاء لمذكور بعد صلاة الحاجة بالنيات الثلاث على ما بينا ، وأما يس فلم يقل أحد نمنله طرف من العلم بالتَّحْسيص والفوا تعلمهم أن هذا المس خاصاً بالليلة المذكورة ، وكان وجه الاقتصار على هذه الليلة لما قدمنا نما جاء في فضلها من أن الله تبارك وتعالى ينادى عباده من غروب الشمس إلى طاوع الفجر ولما ورد أنها يقدر فها كلُّ شيء وينفذ ، وإذا ثبت هذا كان الأولى أن يكون الدعاء نى هذه الليلة حقى يشأل أن يقدر له الغنى عن الناس والسعادة وطول العمر وتيسير الرزق وغير ذلك مما يطلب العبد من خير الدنيا والآخرة قد علمت أنها ليلة تقدير لنواتر السنة فيها لاليلة القدر وما جا. في ليلة القدر إلامن المخالفين المعارضين لإجماع المسلمين لأجل أن لا يعمل الناس لا في هذه ولا ذاك وهذا هو غرضهم ، كمن توجه من زعم السبكية للباقوري وزير الأوقاف لمنع الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان ، ومنع المبادرة في المذياع في صلاة الفجر يعني يكونون في منتهي السرور حيث خدم الكافر و تعطيل شعيرة من شعائر الدين الإسلامي بدعوى أنها بدعة أو لم تكن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكمن أراد أن يتقرب للسعودية بعد حفل للمحمل وقد كان يسأل الله تعالى أن يحول حال المسامين إلى أحسن حال ليغفر لهم وينتقم لهم هو بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير .

وقد قلنا أن الموقوف على الصحابى من كل مالا بجال للرأى فيه وحكمه حكم المرفوع للى النبى صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة النبى شهد الله لهم بالفضل والعدالة فى التوراة والانجيل قبل أن يخلقوا لم يكن يأتوا بشىء من عنديات أنفسهم ولا يقولون إلا ما معموه وما تلقوه ، وهذا محل أتفاق عند الهمدين والأصوليين ، وإذن فحديث الدعاء حديث ثابت عن الحدثين وسنة مروية

فى كتب الرجال المعتبرين ومضى العمل به بين خيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهمالي. وقتنا هذا غير أن ابن مسعود ولا غيره لم يخصصه بليلة النصف ولا غيرها .

نقول لك : لمناسبة الدعاء لهذه الليلة لما رأى الصالحون ما في هذه الليلة من تقادر الآجال والارزاق والسعادة والشقاوة وغير ذلك فمن كل أرادوا أن يعملوا بأسبار التوسل لعلهم ينالوا من الله تعالى خيرا فدأ بوا على ذلك وصار العمل به في جميع بلاد المسلمين إلا في البلاد التي أوجد الله تعالى لهم فيها منكر فنفوض أمرنا فيه إلى المُعتمال ولا يخفى على كل ذى عقل راجح أن التخصيصُ في السنة المطهرة كثير . فيها هو الشفع والوتر الذين يقرءفهما بسور مخصوصة . وها هو الصحابي الذي كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد وقال إنى أحبها لأن فيها صفة الرحمن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم علىذلك وتخصيص بعد الأيام بالصوم وتخصيص يوم الجمعة بقراءة السكهف. والقنوتُ في الصبيح ، وآية السكرسي عقب الصلوات ، والقيام بالقراءة والركوع وما فيه مهز التسابية والسجود وكذلك فالتكبير في العيدين والتلبية في الحج وغير ذلك مما يدل على أن التخصيص في الشريعة جائز لاشي وفيه ، وأن الإنسان له أن يختار متى كان على ضوءالشرع فلهأن يختار في عبادة ربة مايشاء مماجاء به الشرعالشريف. وهاهو العلامة الزبيدي في شرح الإحياء في رده على من منع التحصيص حيث قال، وتخصيص بعض السور في بعض الصلوات المعينة قد ورد به الشرع ، ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك ، وكذا تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ، وإن كان المنكر يقول، بالكراهة التنزمية كما صرح به أفاضل العلماء، وها هم خيرة علماء الأمة احتاروا أورادا ووزعوها على الأوقات ونصبواكل وقت غصهالأمة مجمعة على ذلك ولم يشذ أحد إلا أولئك الملاحدة المعرضون عن طاعة رمهم أعداء الإقبال على الله تعالى ،وإذن لا يصح نهى المجتمعين على طاعة ربهم من هذه الخيرات ومن تظر إلى السنة المطهرة لا يجد أى مانع يمنع أهل الحير ، وإن هؤلاء معذورون لأنهم مقلدون لغيرهم ، ولمنا تراهم فى كلامهم وفى دروسهم منطفهم واحد وألفاظهم واحدة لاتفاوت بينهم ، هدى الله تعالى الجميع ووفى المسلمين شر فتنتهم ،

قد قدمنا السكلام على ليلة النصف من شعبان وأنها هي الليلة الباركة وليلة الق<sup>در</sup> وبينا أنها مباركة لسكثرة ما فيها من الأوصاف التي ذكر الله تعالى فيها من الحير<sup>ات</sup> والمزايا والحصال الست التي لم تذكر في ليلة القدر إلا لحصال ثلاث وفهم الكثير من الناس من أنها ليلة القدر، وقد بينا أن ليلة القدر بزل فيها القرءان ، نعم أول ما نزلمن القرآن على رسول القصلى الله عليه وسلم كان مصادقا على مقتضى حكمته تعالى المعالية في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان فشهر رمضان نال الشرف بنزول القرآن فيه وفيه تكون ليلة القدر الحق والتحقيق والذي عليه إجماع خيرة الأمة ومن قال تكون في طوال السنة فهذا لا أصل له ، والذي والحدلة حققناه لا تكون إلا في شهر رمضان وهو لصداق قوله تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وكان أول ما نزل منه على المساق قوله تعالى (اقرء) وكان ذلك في شهر رمضان وكان أيلة القدر فا ما نزول القرآن الكريم من أم الكتاب إلى الموح المحفوظ دفعة واحدة لم يكن إلا في ليلة النصف من شعبان كما حصل في أمر آدم عليه السلام ، ولما تبين من يبان الحق سبحانه وما يكون عليه أمر ذرتيه وكان قد خرج من علم الغيب إلى علم الحوادث فقالوا ما قالوا ، وأما القرآن نزل دفعة واحدة وكان بنزل على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بجما بجما بحسب الوقائع والمناسات بنزل على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بجما بحما بحسب الوقائع والمناسات المتراق السمع ،

ومن هنا يظهر لك وجه الحلاف من أنها ليلة النصف من شعبان لا ليلة القدر من رمضان ، لما ثبت فيها بالتنصيص لـ كثرة ما جاء في فضلها ، ولما نقلوه عن رسول الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة ومن خالف لا يعول على كلامه لأنه أعمى مقلد لمثلة . وأما ليلة القدر فقد أبان الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مزيد فضله عليه وعلى أمته حين لمغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ممن قبلنا عاش الف شهر لم يعص الله تعالى فيها ، أو منهم من حمل السلاح ألف شهر ، فقال يارب جعلت أنتى أقصر الأمم اعماراً فقال الله تعالى جعلت ليلة من قامهامن أمتك أعطيته ثواب الألف شهر ثم أبانها سبحانه وتعالى بأنها هى الليلة التي أول مأ نزل عليك الترآن في الدنيا هى نلك الليلة التي أول مأ نزل عليك الترآن في الدنيا أمر يحم لا يتبدل ولا يتغير أو محكوم به حال كونه أمرا من عندنا على لسان الملك الذي المسان الملك التي مسلمت البطاقه التي يقتضى تنفيدها في هذه السنة على ماجاء في بيان السنة المطهرة على ماقلمنا

ولا غرابة في أن الله تعالى كان يكرم نبيه في كل ما يخطر بباله ويعطه سؤله الله والسنة ملائى ببيان ذلك . وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) ومنها ما قد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اعطى الله أمتى ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء كان الله تعالى إذا أرسل رسولا قال له ماجعلت عليك في الدين من حرج وكان الله إذا أرسل في الدين من حرج وكان الله إذا أرسل رسولا قال له أدعني استجب لك وقال لأمتى ادعوى أسنجب لك وكان الله إذا أرسل رسولا قال له جعلتك شهيداً عليهم وقال لأمتى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ) وهكذا ما هو أكثر في السنة المطهرة من ذلك وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله عالى التوفيق لما يرضيه ولجميع المسلمين .

#### الياب الثالث عشر

# فى بيان البدعة والمبتدعة وحكمها فى الشرع الشريف وفيه فصول المتول المتول المتول

وفيه جميع ما قالنه الفرق الضالة وسموه بدعة

إعلموفقى الله تعالى وإياك وجمع من يطلب الحق لمرضاته إن فرق الحوارج الضالين عن الحق وعن الطريق المستقيم ومن على مبادئهم الفاسدة ينشئون على مبدء أسلافهم النافقين فلاوجهة لمن تعلم منها في الدين إلاالتفرقة بين المسلمين ويطعنون في عقائد الموفقين من المؤمنين فتراهم عموا وصموا عن أنهم خرجوا عن إجماع المسلمين، بل ويكفرونهم ويرمونهم بأنهم مشركون ويزعمون انهم هم على الحق ويدعون إليه وعسبون أنهم عسنون صنعا وهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا « ولواتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » وإن عقلاء الأمة يعرفون أن الله تعالى أضلهم وخلقهم للضلال وجعلهم يدعون إليه ضد أهل الحق ليتميز الحبيث من الطيب هذا وإن حال الحاضر فيم وصبح يدعون إليه ضد أهل الحق ليتميز الحبيث من الطيب هذا وإن حال الحاضر فيم وصبح كحال السابق لهم من أسلافهم الذين قال الله تعالى فيم « والذين اتخذوا مسجدا ضرراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن

إردنا إلا الحسنى والله يشهدانهم لكاذبون الآيات. إذ ما من مبدء ولا أساس حادثة وأصل الحريم في الدين والدنيا إلاو يجرى عليه وعلى هذا المبدء كلا يأتى ألى يوم القيامة في تجد هؤلاء إلاأنهم يجنحون إلى المخالفة كأسلافهم ويظهرون أنهم يدعون إلى الحسنى حسب ما أمر الله تعالى ورسوله في الظاهر وفي نظر البسطاء من المسلمين و يموهون لهم أنهم على الحق من الدين ولذا ترى أساس دعوتهم في النمسك بأحكام الدين ما ظهر منها وهو بيان لعقولهم القاصرة لتسكون سهلة التلقين لمرضى القلوب وضعفاء العقول ناقصى التعليم الذين اتبعوهم على ذلك بقولهم إن الدين الاسلامي الصحيح هو ماكان ناقصى التعليم الذين اتبعوهم على ذلك بقولهم إن الدين الاسلامي الصحيح هو ماكان الممل به وعليه في لرمنه صلى الله تعالى « اليوم أكملت لكم دينك والمحمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دنا » وهذه الأعمال والأفعال التي عليها المسلمون الآن ولم تسكن يعمل بها في زمنه صلى الله تعليه وسلم في الحديث الصحيح بالروى عند أيمة السنة من قوله صلى الله عليه وسلم و فإن خير المحدى هدى محمد ملى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة وكل صلالة في النار » وبقوله أيضاً صلى الله تعليه وسلم « من أحدث في حدينا هذا ما ليس منه فهو رد » .

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التى لا يعقلون لها معنى ويفسرونها على حسب أهوائهم وأغراضهم ابتغاء الفتنة وابتغاء حب الظهور وليعيشوا من وراء ذلك عيش الترف ، فتراهم قد ضلوا عن فهم معانى كلام رب العالمين وبيان سنة سيد المرسلين إذ فى نظرهم جميع المستحدثات التى لم تكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ويعمل بها المسلمون الآن بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار بنص الأحاديث السابقة التى لم يحيدوا عما ضلوا فى فهم معانيها وسنبينه لك قريباً حتى تعرف ضلالاتهم وتضليلانهم .

وإليك بيان بعض مالم يكن العمل به في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ويعمل عليه الآفوال. وفي الأفوال. وفي الأفوال والأفوال والأفوال والأفوال والأفعال فأما معا المستحدث في الأفعال فكجمع المصحف بحالته التي هو عليها الآن .

من نقطه وضبطه بالشكل المتعارف الآن فلم يكن جمعه ولانقطه فى زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة ولاكتب التقاسير ولاكتب الأحاديث وتدوينها واستنباط الفقه وجميع العلوم المؤهلة لذلك التي لايفهم القرآن والحديث والفقة والأصول إلا بهاكالنحو والصرف والمعانى والبيان والبديع والمنطق والوضع واللغة وغيرها مما أجمع المسلمون على وجوب تعلم القدر السكافى الموصل للفرض المطلوب منها . وكذلك جميع ماجاء القرآن مشتملا عليه من مستحدثات الزمان من الأفعال ، وقد فعلها المسلمون بعد زمنه صلى الله عليه وسلم كتجويف المحراب فى الحائط ورفع المنبر عن ثلاث درجات ورفع الرايات عليه والمنارة وتزيين المساجد ودفى الميت بها ودلة وكرسي القراءة لسورة الكهف والتبليغ وبناء مراحيض وحوض الموضوء أو حنفيات له وقسائم الزواج وعقود الايجارة والشركة والبيع والشراء وغير ذلك.

والأقوال التي لم تسكن في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم كقول المؤذن بعد الأذان المشروع الصلاة والسلام عليك يارسول الله . وخاصة قوله يا أول حلق الله والمتزامه بيامليج الوجه . وقراءة سورة السكهف يوم الجمعة في المسجد . وقراءة القرآن للا موات وفي الماتم وقراءة الفاتحه . للا موات ولقضاء الحاجات وحرماً . وهنياً . وشفيتم . ويتقبل الله والمصافحه بعد الصلاة ومن ماء زمزم . وصباح الحير ومساء الحير والصلاة والسلام على رسول الله صلى تعالى عليه وسلم بالسكماليه . وغيرها من الصيغ غير الابراهيميه ودلائل الحيرات . والحتم للصلاة والعناقات بالصمدية . وبلا إله إلاالله ، والقصائد في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم . والمسبحه . والتوسل . عمنيه مادى وروحى قولا وفعلا والذكر بالنابل والطرب والرقى وغيرها من القرآن وأسماء الله تعالى .

وأيضا من الأمور التي جرت بها العادة في الأقوال والأفعال في العقائد كزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين والأولياء والتمسح بالاضرحة والطواف حولها وتقبيلها والأعتاب والستائر والحيطان ، والموالد وما يعمل فيها من النذر . والذبح لأصحابها والتمائيل من صور الحلوى . والحمل . وأيضا ما جرت به العادة في العرف كالتوجه للطبيب والمحامي والمهندس وارتفاع البناء وركوب القطار وغيره من جب المواصلات والأثاثات الفاخرة وجميع أنواع البنة والترين وما في ماحقاتها من أنواع الترف

في المأكولات والتليفون بانواعه وفنون الحرب بأنواعها والناقلات بسرعة وكل ماهو في المصلحة العامة والراديو ومكبرات الصوت وانتشار دور التعاليم على مختلف أنواعها وغير ذلك كثير من مستحدثات المكون الذي جاء به القرآن الكريم وبينتها السنة للطهرة وأجع عقلاء الأمة الإسلامية عليها وهم يسمونها بدعة وضلوا بها وضلوا البسطاء من المسلمين . إذ تراهم يقولون في البدعة أقوالا على حسب ما يتيبح لحم ويسول لهم الشيطان ويمليه لهم . فمنهم من يقول إن البدعة هي التي لم تكن في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقا في كل الأمور بدليل لفظ (كل) وهو من ضيغ السموم فيتناول كل أفراد المستحدثات راجع كتبهم كالهدى النبوى لأنصار السة ورسالة البدعة في المولد . والمحمل التي ينشرونها الآن وهي على مبدء أسلافهم من ابن عبد الوهاب إلى جامع شتات الفرق الأول . بن أتيمية . ومؤسسه لهم ومنهم من يقول إن البدعة هي التي لم تمكن يعمل بها في الدين في زمنه صلى الله عليه وسلم .

يقول لهم محوله وقوته تعالى مبينين للناس وجوه أغلاطهم وضلالاتهم وصدهم عن الحق في الطرق الموصلة إليه تبارك وتعالى .

أما قول الله تعالى « اليوم اكملت المح دينكم » الآية لوكان الأمركما فهموا من المراد منه الإكال قاصرا على ماكان يعمل محضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فقط بدون ما انطوى تحت هذا العمل من بيانه الشريف المكان قاصرا على هذا الزمان دون أن يتعداة إلى زمن آخر . ومن للعلوم ضرورة أن مستحدثات الزمان لا تتناها وهذا بالضرورة متناه ودخول ما لا يتناها تحث المتناهى محال إذن وجب أن يقال المراد بالإكال هو المسكليات التى بالضرورة تندرج تحتها الجزئيات التابعة للمسكليات وهي منها بمكان وهذا ما قرره الأثمة المجتهدون إذ قالواإن الدين الإسلامي ينحصر في ثلاثة أشياء في أقواله الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم ودخول في أفعاله و تقريراته وهي محصورة بالعدد ومستحدتات الكون لا تنحصر و دخول مالا ينحصر تحت المنحصر محال إذن وحب أن يكون في الشريعة المحمديه أمور كليه تندرج تحتها الجزئيات وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى « اليوم اكلت لهم دينه كم تندرج تحتها الجزئيات وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى « اليوم اكلت لهم دينه كم كل ما محتاجون إليه من المبدء إلى المعاد وعليه يكون القرآن والسنة صالحين أكل زمان وله كل طور من الأجيال. وإلا للزم عليه عدة أشياء: بطلان الرد إليه المحل زمان وله كل ما ولكل طور من الأجيال. وإلا للزم عليه عدة أشياء: بطلان الرد إليه المحل في كل ما وله كل من المد إليه المعاد وعليه يكون القرآن والسنة صالحين المحل في كل ما وله كل من المهد إلى الماد واله كل زمان وله كل من المهد المحدود المدال المرورة المدال المدرود المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدال المدالية المحدود المدال المدالية المدالية المدال المدال المدال المدالية المدالة المدال المدال المدال المدال المدال المدالة المدالية المدال المدالة المدالة المدالة المدالية المدالة الم

فى قوله تعالى وإن اختلفتم فى شىء فردوه إلى اقه والرسول » وفى قوله « فلو ردوم إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه » وأيضا يلزم عليه عدم صلاحيته لدفع هذا الشقاق ويصبح الناس فى حاجة شديدة إلى رسول جديد بكتاب جديد يبين لهم ما اختلفوا فيه . وأيضا يلزم عليه أن منزل الكتاب الذى جعله خاتمة المكتب مستمرا العمل به إلى يوم القيامة ولا يعلم بمستحدثات الزمان فلم يبين لهم فى كتاب ما يحتاجون إليه فى مستحدثات أزمنتهم وغير ذلك من الأمور التى هى محال بالنسبة له جل وعلا . فِتقرر لك بأن جميع ما أحدثه الناس وأجم عليه عقلاء الأمة هو من الدين وجاء به كلام رب العالمين وأوضحه بيان سيدالمرسلين علىما سذين إن شاء الله تعالى من الأدلة عند ذكر كل فصل عقدناه لما توهمه الحوارج بأنه بدعة وليس من الدين .

وأما قولهم فى الحديث «كل محدثة بدعة » فلم يفهموافيه شيئا إذ معنى كل محدثة ليس لها أصل في الدين وخارجة عنه فهي بدعة وضلالة وأما التي لها أصل يرجع إليه فها فهي من الدين وجاء بها بيان سيد المرسلين فكيف تكون (كل) على عمومها كما فهمه الحوارج بعد قول الله تعالى « وأكرلنا إليك الذكر لنبين للناس » وقوله تعالى. « وما أنزلنا عليك الـكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وقال عقلاء الأمة من المفسرين التبيين أعم من أن ينص بالدليل الصريح أو يرشد إلى ما فيه القياس وأما قولهم كل بدعة فى الدين فهذا باطل أيضا لأن انشرع الشريف جاء بامتداح البدعة بصريح القرآن وبيان السنة قال تعالى « ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فمارعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » فلم يعب الحق عز وجل على المبتدع و ا\_كنه عاب على من لم يعملمها وقاله صلى الله تعالى عليه وسلم » من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه ونهرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » رواه الإمام أحمد والحديث الذى يستشهدون به ولم يعقلوا له معنى <sup>يرد:</sup> عَلَيْهِم وهُو قُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَمَنْ أَحَدَثُ فَى دَيْنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنْهُ فَهُو رد » إذ مقتضاه أن من أحدث شيئاليس أصل فى الدين يرجع إليه أما الذى له أصل فى الدين فلا يقال إنه ليس منه وأما الملحد أعمى البصر والبصيرة فيقول إن كان

مستحدثات الكون ايست من الدين ولذا يعد كل مستحدث ليس له أصل فى الدين جهلا منه ولكن هذا هو الذى يجب أن يتعقل ويفهم من الآية والأحاديث وإلا لكان الفرآن ايس فيه بيان كل شيء ولا تفصيل كل شيء وأيضا السنة لم تكن قامت بالبيان الكافئ للقرآن الكريم وكيف يعقل هذا بعد قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «أعطيت القرآن ومثله معه » الحديث رواه الأمام أحمد وأيضا هم لم يفهموا ما جاء في الدين المبين في معنى البدعة ولا ما أجمع عليه عقلا، الأمة في معناها

فتقول : لهم : البدعة هي الحدث : يقال : أبدع بمعنى احترع الشيء لا على مثال سبق والمبدع بمعنى البديع قال تعالى «بديع السموات والأرض » أي مبدعها والمبدع والبديع كالخل بمعنى الحلَّيل وهو مالا مثلُّ له وكان مخترعاً ولم يكن موجودا قبل بحكم السنة « قل ماكنت بدعا من المرسل » والابتداع الاستحداث قال تعالى « رهبانية ً ابتدعوها ﴾ أى استحدثوها وألزَمُوا بها أنفسهم من غير افتراض قال العلامه الألوسي فى تفسيره الجزء الثامن ـ وتفصيل الـكلام في البدعة ما ذكره الإمام محى الدين النووى فى شرح صحيح مسلم قال : العلماء البدعة خمسة علىأقسام · واجبة ِ مندوبة · ومحرمة . ومكروهة ومباحة فمن الواجب تعلم أدلة المنكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك . ومن المندوب . كتصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباح التبسيط في ألوات الاطعمة وغير ذلك والحرام ، والمكروة ، ظاهران فعلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » من العام المخصوص . وقال : صاحب جامع الأصول الابتداع من الخلوقين . إن كان في خلال ما أمم الله تعالى به ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلمفهو في حيز الذم والانكار ﴿ وَإِنْ كَانَ وَاقْعَا نَحْتَ عَمُومَ مَا نَدْبُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ وَحَضَّر عَلَيْهِ أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في حيز المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عـه في صلاة النراويخ ﴿ نعمة البدعة هذه ﴾ ا ه منه وقال الإ ام الفخر على قوله تمالى ابتدعوها» لم يقصد الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ولذلك قال تعالى بعده ( ماكتبناها عليهم ) أى لم تفرضها

نحن عليهم (إلا ابتغاء مرصاة الله) إستثناء منقطع أى ولكهم إبتدعوها ابتغاء مرضاة الله . والمراد أنها ليست واجبة فإن المقصود من فعل الواجب دفع العقاب وتحصيل رضاء الله تعالى . وأما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب بل المقصود منه ليس إلا تحصيل مرضاة الله تعالى ا ه منه

انظريا أخى إلى أقوال عقلاء الأمة وهم علماؤها فى معنى البدعة وإن الغرض منها فى كل شيء مما ذكرناه إنما هو تحصيل مرضاة الله تعالى وما من مسألة منها إلا ولها أصل فى كال الدين تندرج بحته . فكيف تسمى كل بدعة ضلالة ويعممون اللفظ ويضلاون به عباد الله تعالى الذين هم على الفطرة ويعلم لك من ذلك كله أن الملحدين لم يفهموا معنى البدعة وقد فهموا فيها غير ما جاء به الشرع الشريف ولم يعتلوا من معناها إلا ما يضللون به البسطاء من المؤمنين وهذا لا يحنى على ذوى البسائر من عقلاء الأمة وقد فهموا فيها الحقيقة والوجه الأكمل من أنها كغيرها من أحكام الدين وهو الذى شرعه الله تعالى لعباده . وبين جل شأنه أن كل شيء على حالتين حتى فى المقائد . والإمان . والتكاليف . والوسائل وغيرها .

فكذلك هذا البدعة على حالتين . بدعة حسنة وهي ما تقدمت في الآية والحديث . وفي هذه قد تمكون واجبة ومندوبة ومباحة . وبدعة سيئة وهي الضلالة التي ليس لها أصل في الدين ، وهي الحرمة والمكروهة كالإلحاد في الدين من الإنكار والطمن على ما اشتمل عليه كلام رب العالمين وبيان سيد المرسلين . وهذا ما قرره أفاضل الأمة وعليه أجمع عقلاؤها وصار العمل به من الدين لأن إجماعهم حجة في دين الله تعالى بنص القرآن المكريم ومن خالفهم وأنكر عليم فقد خرج عليم وخلع ربقة الإسلام من عنقه بنص القرآن المكريم قال تعالى (إن الذين فرقوا ديم وكانوا شيما لست منهم في شيء) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( من فارق الجماعة قيد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) ومع هذا كله يرون أن كل ما ذكرنا من الأقوال والأفعال التي لم يكن العمل بها في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وزمن المحابة والتابعين ومن نسج على منوالهم يسمونه بدعة وضلالة من كل الأمور التي المحاء ذكرنا من خرنا من عدثات الأقوال والأفعال التي سنبينها لك موضحة الأدلة ووجهة نظرعهاء ذكرنا من عدثات الأقوال والأفعال التي سنبينها لك موضحة الأدلة ووجهة نظرعهاء

المسلمين فيها وعليها صار الاجماع جائز العمل به. ومن أقوال الملحدين أيضافي مستحدثات الأمور التى لم يكن العمل بها في زمنه صلى الله عليه وسلم جاريا ولم يعمل بها في زمن المحابة من بعده. وقد اعتبروا ذلك دليلالهم على بدعيتها ويقولون فيها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

نقول لهم لو سلمنا لسم هذا جدلا أفهل الأفضل في نظركم تأسيس حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم قواعد الدين وأصول الأحكام وأمهات المسائل مع إرشاده إلى ما يشتمل عليه ذلك الأصل ومستلزمات تلك الأحكام من البيان ليتم جميع ما يحتاج إليه بنو البشر ما بقيت الدنيا في كل أمر من الأمور . وعليه يكون قد قام بما أمره الله تعالى به بكل ما فيه حاجية المبشر حتى يتحقق قوله تعالى « اليوم أكملت لسم دينكم أو لا يعتل إلا الإكال والاكال إذا كان مشتملا على جميع ما يحتاجون إليه من أمر الدين كليه وجزئيه للدنيا والآخره وهل الأفضل هذا ؟ أو قصر التشريع على ما كان في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وإهال المستحدثات الضرورية المناس ما بقت الدنيا ؟!

ومما تستنكره العقول من أمرهم بالمهم يقولون فى كل شيء لم يكن فى عهده صلى الله تعالى عليه وسلم : إنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار !! وهذا القول ظاهر البطلان . لأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام فمنها ماهوواجب كتعلم أدلة المتنكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة وغير ذلك من العلوم والهنون والصناعات . ومنها ما هو مندوب كتصنيف كتب العلم . وبناء المدارس . والحصون وغير ذلك . ومنها المجاح ، كالتوسع فى الما كل والملابس وغير ذلك . ومنها المجرم ، والمسكروه ، وهو ما ليس له أصل فى الدن .

ومع حكمهم هذا على كل ما لم يكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم تراهم لا ينكرون المستحدث من المخترعات مجميع أنواعه . فيؤمنون بيعض الكتاب ويكفرون بيعض فإنه لا مجهل عارف ولا ينكر عاقل ولا يغفل من له قلب يعى أن مبدع الكائنات جل وعلا أحدث ما ترى فى العاديات من الوجودات التى لم تكن فى زمنه صلى الله تعلى وسلم وقد جاء الفرآن الكريم مشتملا على بيانها من محترعات فى الصناعات

وغيرها من كل أنواع المبتكرات . فكيف لا يكون ذلك في الدين وخاصة بعد عملهم بقوله تعالى (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا إستمعوه وهم يلعبون)وقوله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جلعنا الشمس عليه دليلا) وقوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وقوله تعالى (ويخلق ما لا يعلمون) وقوله تعالى (ولا يزال الذين كفروا تصبيهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى أنى وعد الله) وقوله تعالى (وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل) فهذه الآيات تتضمن بيان المحدث المتنوع في العاديات: من الراديو . والفوتوغرافيا . وما هو على شاكلة الفلك كالتلفزيونات . وكالفنابل بكافة أنواعها . وكالطائرات .

وأما محدث الدين فهو في الآية الجامعة من قوله تعالى ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكا وا عنه معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) الآية . وإليك قوله الشريف في حديثه الجامع المانع الذي أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من جوامع كلته الشريفة وهو ( تحدثون ويحدث لسكم ) فإذا كان هذا بيان الفرآن السكريم والسنة المطهرة في كل أنواع المحدثات ولا ينكر هذا المحدث في العاديات إلا أعمى بصر أو بصيرة - فكف ينكر المحدث في الدين ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألني السمع وهو شهيد ) .

ولا ينكر عاقل ما في قوله تمالي ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) والمشاهد أن مثل الفلك المشحون من حاملات المنافع لبني البشر من جهة إلى أخرى . لم يوجد إلا بعد . ولكن لماكان محقق الحصوله منه تبارك وتعالي لا محالة . عبر عنه جل شأنه أنه حصل بالفعل في ( خلقنا ) على يد عباد لم يكونوا وقت ذاك . ولكن بصنعه البديع جل وعلا قد خلق علماء فألهمهم الإبتكار والتوسع في صنع كل ما هو حاصل الآن على شاكلة ( الفلك المشحون ) ولا يتصور عاقل أن كل ما أحدث من المحدثات الآن المكونية والفعلية على يد علماء مؤهلين موفقين للقيام بهذا التنويع والنفين المشاهد المعاين الذي لا ينكر . وغير من أنواع أفراد المنوعات من المحدثات . وإذا كان كذلك .

فبالأحرى والأجدران يخلق تعالىالله للامورالكلية الشرعية وجزئياتها المندرجة

العنها من الأمور التي لا يتم السكال إلا بها علماء يستنبطون منها ما يكون مندرجا في أصلحاة الحسم ومساويا له في التشريع وإلاف كيف يسلمون بمستحدثات الصناعات ويجحدون ما يحدث في حكم التشريع وقد جاء به القرآن السكريم والسنة المطهرة . كا جاء بهذا المشاهد المعاين الذي لا سبيل إلى إنكاره . أليس هذا من الترجيح بلا مرجع البعد أن عرف أصل كل من الدين ولم يظهره الحق عز وجل إلا على يدعباد شاء تبارك و تعالى إبجادهم بعد ، كا قال تعالى (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ) فقد بين العزيز الحكيم أنه لم يمنع فضله عن عباده في أي زمان كان \_ ومن لم يفهم ذلك ويعمل به فقد ضرب الله تعالى له المثل بقوله (مثل الذين حملوا النوراة تم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين )

وهذا بما لا لحنى على ذوى البقول الراجعة أن هذا التنويع في المبدعات التي غرج عن حد الحكمال الذى جاء به القرآن الحكريم وبيان السنة المطهرة فيسكون من أكبر الدلالات على معرفة الصانع جل وعلا الذى جرت العادة في سنته تبارك وتعالى أنه يقلب الأشياء في كل الأمورمن قالب إلى قالب . ولوجرى الأمن على عدم التجدد في مستقبل الأزمنة لحكان ذلك مخالفاً لسنته تبارك وتعالى ( ولن تجد لسنة الله تبويلا ) وبهذا المحدث المشاهد المعاين في موجوداته تبارك وتعالى حاء القرآن العزيز متضمنا لبيانها ومشتملا على كل فرد من أفرادها . فقد جعل لحكل شيء منها أصلا وجعل من ذلك الأصل فروعا تتنوع منها أنواع كثيرة . وهذا بما لاسدل إلى إنكاره .

فكيف لا يكون لأصول الأحكام الشرعية في كل حكم منها فروع وهي التي سبق لنا التعبير عنها بالجزئيات المندرجة عت الكليات في (أكملت لكم ديسكم) التي لا يشكرها وبجعدها إلا كل مخالف لا يعرف أصولدينه ولا يفهم لسكلام رب العالمين. معنى لتبيينه (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) معنى لتبيينه (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) وإن في ذلك لا يات لأولى النهى ).

لا شك أن كل عاقل يقول : علم الله تعالى بمستحدثات الأمور وما تقتضيه من الأحكام من أفوال وأفعال فيلزم عليه أن يكون الكتاب الذى وضعه لهم قانوناً آ

يسيرون عليه وجعله خاتمة السكتب السهاوية أن يكون كذلك جامعا لببان كل شيء ومفصلافيه كلشيء ولم يفرطفيه مما يحدثه في كونه من بيان الأحكام اللازمة و إلالأصبح الناس في حاجة شديدة إلى كتاب جديد ورسول جديد ليبين لهم ما اختلفوا فيه كهامي سنة الله تعالى في حكمة إرساله الرسل .

وأما قولهم إن الصحابة رضوان الله تعالى علمهم أحمعين لم يعملوا شيئا من ذلك فنقول: لو سلمنا هذا أيضا لسكم جدلا أفهل الأفضل لهم أن يقوموا بتثبيت القواعد الـكلية التي كانقائمابها صلوات الله تعالى وسلامه عليه وينشرون بها الدعوة ويعممون الأمر بالقيام بذلك لتسكون كلة الله حي العليا وكلة أعداثه هي السفلي وليعلم حميع العالم الإنساني بمبادىء ذلك الدين الحنيف الذي جعله تعالى خآنما لحميع أديان البشر ومن يرغب عنه فلن يقبل الله تعالى منه شيئا يؤجرعليه مهما عملمن الخير ووافق المشروع في الدين قال تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يفبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين » قامرا بذلك مع تبينهم لمن يدعونهم إلى ذلك الدين بأن له أحكاما وأجبة التنفيذ ولا يعد المنتسب إليه مسلماً إلا إذا قام بهذه الأحكام وهي من معاملات للناس بعضهم مع بعض وعبادات يقومون بها لمحض العبودية لحالق الأرضين والسموات وأن قصصه الذي هو فنه لعظة الحاضرين بأحوال الماضين لكي يعملوا الخير ويحيدوا عن الشر وأن قيامهم بذلك لتمم به الدعوة أيضا التي من مهامها تحقيق قوله تعالى : « وأرسلناك للناس كافة » ولهذه كانت من أكر الدلائر على تحقيق صدقها خصوصا وأنه لم يجيء أحد بعدمصلي الله تعالى عليه وسلم . ودعى نها وإليها إلا أحزابالشيطان وكان جزاؤهم في عاقبة أمرهم الحسران المبين مع تقصير المسلمين الآن في الاهتمام بشأنها والمواظبة على حفظها أى تلك الدعوة واكن قد خلق الله تعالى ما هو أدل وأقرى في البلاغ والنشر « الراديو » الذي ما ترك بقعة من بقاع المعمورة إلا وقد غمرها بالبلاغ و الدعوة « لئلا يكون للناس طي الله حجة » وهذا البلاغ بكافة طرقه من وقته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى وقتنا هذا وتعميم الدعوة به على ما جاء فيه مِن أصول الأحكام المشتملة على فروعها وجزئياتها التي استنبطت منها وهىالضرورية لبني البشع المتعامل بها مع ملاحظة كافة طرق المعاملة كما لا يحني وهي لا تـكون إلا سببا موصلا إلى الهداية للحق وإلى طريق مستقيم هذا وإن بيانه صلى الله تعالى عليه وسلم وإرشاده

إعم من أن قد نص بالدليل أو أرشد إلى ما فيه القياس ولم يهتد إلى هذا إلا من خلقه. الله تعالى على الهداية والتوفيق كما قال تعالى ﴿ الله مجتبى إليه من يشاء ومهدى إليه من إ نبي » وهذا لا يخني أيضا على من له أدنى بصيره من توجيه الحق عز وجل لعباده وجعل رغباتهم فيه وحقق لهمأغراضهم فى كلطالب منهم للخير والشرإذ هو جلوعلا الفعال لما يريد « والله خلقكم وما تعملون » « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » قال. صلوات الله وسلامه عليه « إعملوا فكل ميسر لما خلق له » وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع ما كانوا فيه من أكبر المشاغل فقد وجه الله تعالى رغبات البعض. منهم فقاموا بوضع أسس فى المـكملات فىذات الحـكم فىالدين وهى مايسميه الملحدون بدعا وضلالات من المستحدثات في أمور الدين كتدوين الدواوين وتأليف السيرة.. الشريفةوجم المصحف وكتابته في كتاب واحدو نقطه وضبطه بالشكل المتعار ف الآن والمنارة. وزيادةالمنبرعن ثلاث درجات وغيرها من المسائل الق ضلوا فيها. وسنبينها لهم إن شاءالله تعالى ولم يكن ذلك من الصلحابة مستحدثًا في الدين . بل هو نما اشتمل عليه القرآن الـكريم. وبيانه صلى الله تعالى عليهُ وسلم ولفت الله عالى نظر عباده إلى الأصل والفرع واشتمالهماعلى الجزئيات. فالأصلالكتاب والفرع السنة والذي اشتمل عليه الأصل والفرع الجزئيات. التي فيها وبها الرحص لعباده تعالى والنوافل التي يرقون بها ويتقربون بها زلني قال. العلميم الحبير بكل ما يحدث في مكوناته وما يجددونه في أزمنتهم « فإن تنازعتم في شيء. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا ﴾ ثم من تمام رأفته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده القاصرين عن فهم الكتاب والسنة بين لهم بأنه سيؤهل لفهم ذلك خلقا محصوصين ليبينوا للناس ما يشتمل عليه ذلك الأصل وبما يحسم به النزاع بينهم عند وجوده ويكون بحكم رب العالمين وبيان. سيد المرسلين فقال تعالى « فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين. يستنبطونه منهم » وهذا هو منتهي الرحمة من الله تعالى بعياده ، فيـان العلماء العاملين . الراسخين في العلم له هو عين بيان الحق عز وجل لهم وإجماعهم عليه لأن هذا ما يشمله الحكم وما يعمله الشرع موافق له فيكونالعملبه المراد من كتاب الله تعالى ـ وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون العُمل به حسمًا أمن الله تعالى عباده. باتباعهم وجعل جل شأنه اتباعهم أمرا واجبا فى الدين ومن خالفهم توعده بالوعيد فنسأل الله تعالى النوفيق والهداية إلى ما فيه الحير والصلاح . إليك بيان ما قدمنا من شبههم مسأله وكل مسأله عدوها بدعة عقدنا لها فملا يحوله وقوته تعالى وبينالله أصل مأخذها من الكتاب والسنة وإجماع عقلاء الأمة عليها والله يهدى إلى الحق وإلى طريق مسنقيم .

## الفصل ألرابع

فى حكمة وجود الهدى والضلال فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة

لا يخفي على من له أدنى نظر وأقل تأمل في آى الـكتاب الحـكيموالسنة المطهرية أن مبدع الكائنات عز وجل جعل الموجودات على حالتين مقتضي كاله ولانطيل هنا لأنا قد أوضعناه عند بيان أول حقيقة أوجد الله منها وبها جميع الحقائق بعد معرفته عز وجل . ولنذكر بصدد ما نحن فيه قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوحين لعلكم تذكرون ــ ولا يحنى أنه تعالىحين أن لفت إبليس عليه اللعنة النظر إلى عظم قدرته وبديع صنعته وأنه المنفرد بالجمع بين الضدين بفوله تعالى مامنعك أن تسجد الما خلفت بيدى إذ اللمين نظر إلى ظاهر الصورة الني رأى و تطوراتها وعمى عن أنه على كل شيء قدير فعال لما يريد وهي صورة مشخصة تغاير الحق عز وجل وفهم أن السجود للصورة سجود لغير الله ولا ينبغي السجود إلا له تعالى لا لهذه الصورة . وهكذا كل من بنشأ على مبدأ اللعين لاينظر إلا إلى ظاهرالصور وينسي آثار صفات الحق عز وجل وهي الآيات . واكن الـكريم الحلم لم يتركه هملا بل لفته النظر فى حكمة تـكوينه للموجودات خصوصا وأنه لم يكن موجودا من أهل الخطاب وقتله إلا هو والملائكة وذلك هو التكوين الثانى إذ حلق جلت قدرته عالم الملائكة من النور وهوبصفة الرحمة وعالم الجان من الناروهو بصفة الغضب وأبان جل شأنه لذلك المنكر صلاحية قدرته جل وعز بالجمع بين الضدين بالإيجاد بصفة الرحمة والفضب فی صورة واحدة فقال عز من قائل ما منعك من أن تسجد لما خلقت بصفی أی صَّغة الرحمة والغضب على ماقرره المحققون - ولايعقل إلا هذا المعنى لأنه عليه اللعنة لم يكفر لعدم السجود بل كفرانه جحود آثار صفات الحق عزوجل لأنا لو قلنا أنه كفر لعدم السجود لحـكمنا أيضا على آدم بذلك لأن صيغة الأمر للاثنين واحدة . الأول قال 4 إفعل والثانى عليه الصلاة والسلام قال له لاتفعل وهناك فرق بين الأمرين . أما الأول

﴿لاُّ نَهُ نَظُرُ إِلَى الظَّاهِرِ فَقَطَ وَهِي مَرَاعَاةَ الصَّورُ الْحَسُّوسَةُ مَعَ إحضَارُ القَّوةَ الْفُـكُرِيَّةُ إذ رده رد متأمل عارف عالم محقيقة ما هومأمور به . وأماالثاني فجحده آثار صفات الحق وأنكر عليه بقوله أنا خير مُنه خلقتني من ناروخلقته من طين وأماالثاني عليه السلام فأُقبِل على ضد الأمر بدون علم ولا اختيار ولا تفكر في المقدوم عليه لسبق المقدورُ عليه فسكان منه نسيا ولعله ظهر لك الفرق بين الأمرين . ومن هنا يظهرلك أن كل منكر لآيات الله في خلقه منكر لآثار صفاته جل شأنه وتعرف عنها أيضا أن كل من خرج على الإجماع والسنة والـكتاب جعل نظرته لأولياء الله والصالحين من عباده كنظرة إبليس لآدم عليه السلام إذ يتصور أعمى البصر والبصيرة أن هذا له أفعالا غر أفعال الله تعالى فمن قصده فقد قصد غير الله فيكون عنده مشركا ولايدرى إالجهول بأن هذا مصدراً من مصادر آثار صفات الحق عز وجل وأن الفاعل في كلشِّيء هو الله تعالى وإذا شاء لجل ذكره إكرام الطالب والمطلوب لفعل لأن الـكرامة من مستلزمات الولى وللربعرف إلابهاكما أن المعجزة من مستلزمات النبي ولايعرف إلابها وهى المرادة فى قوله تعالى (وماكان الرسول أن يأنى بـآية إلا بإذن الله ) والـكرامة آية من آيات الله تعالى التي بجرمها على يد عبده الصالح كذلك ، ولست أدرى من الذي خلق الولى ؟ ومن الذي خصه بالـكرامة ورفع ذكره بها ؟ ومن الذي يوجدها ويجربها ؟ ومن الذي وجه من فيه حسن العقيدة بإكرام الله تعالى لهذا العبد الصالح حق يتوجه إليه ؟ أليس الله هوالفاعل في كل شيء وأن الولى مصدر من مصادر الحق عز وجل وبه وفيه وعنده تظهر آيات الله تعالى في خلقه مخلقه ، كما جعل جل شأنه لكل شيء مصدرًا وقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها ــ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون — أليس العالم مصدر من مصادره ؟ وأليس الكبريت مصدرًا ؟ وأليس كل مافي أفراد الجماد والنبات والحيوان مصدراً ؟ وهل لو توجه أحد إلىشيء من ذلك يكون مشركا ؟ أو لو أنكرها وجعدها يكون مؤمنا ؟ وكيف هذا مع قوله جل ذكره واسألوا الله من فضله قال العلامة البيضاوى في تفسيره أى مما قربه إليكم وجعله بين أيديكم أى من كل شيء في الأفعال والأقوال والاعتقاد لأنالله الفاعل في كلْ شيء، وسنوفيه المقام إن شاء الله في محله عند ذكر الولي والكرامة وحياة الموجودات وخاصة الآدمى \_ ثم نرجع ونقول أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الضدين في مخلوق واحد الذي بث منه خلقا كثيراً ، وفي كل فرد من أفراد ذلك الحلق فيه كذلك الجمع بين الضدين العلم والجهل ، والحلم والغضب ، والقوة والضعف والإحسان والإساءة

وهكذا ، ولا يخني عليك أيضا أنه فيه المؤمن والكافر ، والشقى والسعيد ، والسكل متناسل من آدم عُلَيه السلام ، فسلسلة إالسعداء لا تنقطع أبدا ، وهاكم سلسلة الأنبياء والمرسلين ومن على أقدامهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين وعامة المؤمنين والفئة التي هي إلى الإيمان أقرب من المنافقين ، وأيضاً فيه سلسلة الأشقياء كذلك وهم من أول فئة المنافقين الذين هم إلى الـكفر أقرب من الإيمان إلى الطبيعين الذين يقولون ليس بوجود الإله وما بينهممن المشركين والكفار ومن يزعم أن مع الله إلها آخر ، وهذه هي المعارضة للا نبياء والمرسلين والعلماء العاملين والأنقياء والصالحين وهم أعوان إبليس في الأرض وجنوده ليتحقق لك قوله تعالى ) ومن كل شيء خلقنا زوجين وأن هذا الفريق فربق الشر والضلال والإلحاد والمعارضة للحقوأهله كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وإن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سدير إ يقابلهذا (ونماخلقنا أمة يهدون بالحقوبه يعدلون) وكذا المجازاة علىالأعمال فلأهل الشرقال تعالى فىمقابل الجزاء بالسيئة «فلنذنقنالذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوء الذى كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النارلهم فيها دار الحلد جزاء بماكانوا بآياتنا يجحدون ) قال تعالى في مقابل الجزاء للحسنة ، ( ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيننه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانو ايعملون ) فقد بان لك أن الموجودات من بني آدم على حالتين كما قررنا فأهل الضلال موجودون إلىأن تقوم الساعة ، وأهل الحقموجودون كذلك ، والكلسلالة آبائهم وأجدادهم وما هم عليه فى العقيدة والأعمال والجزاء ولا يزالون كذلك وكما دعا أهل الضلال إلى الضلالة فأهل الحق يقومونه ويردونه عن طغيانهم لقوله صلى الله عليه وسلم لآثرال طائفة من أمني قائمة على الحق لا ضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله ، وهكذا حميع الأعمال على حالتين والجزاء علمهما كذلك وحالتهما فى الدنيا ومآلهما كذلك فريق في الجنة وفريق في السعير ( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهزق خالدين فيها )

(وأما الذين سعدوا فنى الجنة خالدين فيها ) وإليك أجمع آية فى كتابالله العزي<sup>ز.</sup> ( فمن يمعل مثقال ذرة خيرآ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولنرجع إلى <sup>بده</sup> التشريع فى وقت تأسيسه على يد خير الانبياء والمرسلين من جعل الله تعالى شر<sup>غه</sup>

باقيا إلى يوم االدين وأن مرحلته لم تنقطع ولاتزال قائمة كذلك . ومن جمل الله تعالى جبع الأنبياء والمرسلين نوب عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى البلاغ لجميع الأُدْمِينِ . قال تعالى ( وإذ أُخذاله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمن به ولتنصرنه قال ءاقررتم ﴿ وَاخْذَتُم عَلَى ذَلَكُم إَصْرَى . قالوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون). ومع هذا فكان يعارض ويناوء ويقاوم ويعادىويضاد بكافة جميع طرق المخالفة لدعوته الشريفة فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولطالما تمني صلىالله تعالى عليه وسلم أن تؤمن به الحلق أحممين ولا يفلت منهم واحد إلى النار وكان حريصا على ذلك كل الحرص فسلاه الحق عز وجل ووساه بإخوانه الانبياء والمرسلين من قبل بقوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ياقى الشيطان شم عِكم الله آياته والله عليم حكيم ) . هذا ولا يخنى عليك أن الله تعالى كما جعل للخير دعائة إليه من الأنبياء والمرسلين فـكذلك جعل رسول الشروالدعوة إليه من لدن آدمإلى قيام الساعة إبليس عليه اللعنة فهو ضد دعوة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والأنقياء والصالحين بنص كتاب رب العالمين كما لا غخف على من له أدنى تأمل في القرآن الـكريم قال تعالى ( إن الشيطان لـكم عدو فاتخذو. عدوا إيما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجركبير أفمن زين له سوى عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ) قال تعالى ( استخوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذَكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أوائك في الاذاين كتب الله لأغلبن أما ورسلي إن الله قوى عزيرلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا أباءهم أو أبناءهم أوإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتما الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) فقد عرفت أن بني آدم على حالتين قولا وفعلا وعقيدة كما تَسَدم لك حزَّب الله وهم حزب الأنبياء والمرسلين ومن على قدمهم من الحلق المهتدين وحزب الشيطان وأولياؤ. وجنوده من الخلق الضالين . ولا تنسى أن إبليس تبرأ

من حزبه يوم القيامة بعد اعترافه بأنه كان في الدنياداعية النمر قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدت في فاحلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوت في فاستجبتم لى فلا تلومونى ولو وا أنفسكم ما أنا بمصر في إلى كفرت بما أشكر بمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب إليم في مثل هذه الآية وما بشاكلها كبير الدلالة على أن إبليس هو مبدء الشر وله خلق وبه يعمل وإليه يدعو وعلى ما قدمنا من أن سلائة الأطهار من الأصل الطاهر لحفظ الله تعالى لهم أصلا وفرعا قال تعالى ( إن ولى الله الذي نزل الكتاب الحق وهو يتولى الله تعالى لهم أصلا وفرعا قال تعالى ( إن ولى الله الذي نزل الكتاب الحق وهو يتولى الله تعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلانكدا ) يدعون قال تعالى ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلانكدا ) وقال تعالى ( فأما من أعطى واتق وصدق بالحسني فسنيسره لليسرى . وأما من بخل والتيني وكذب بالحسني فسنيسره للعسرى ) فقد ظهر الك أن فرق الضلال والإلحاد والاستغني وكذب بالحسني فسنيسره للعسرى ) فقد ظهر الك أن فرق الضلال والإلحاد والاستغني والمكفر والإشراك ذرية بعضها من بعض وأهل الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة ذرية يعضها من بعض والله سميع عليم .

#### رملاحظة ،

قد علمت مما قدمنا من أنسلالة الأطهار من لدن آدم إلى وقتنا هذا بل إلى أن تقوم الساعة وأنهم همأه للغفره وأهل الكرم والساحة والبر والحير والبركة وقد جعلهما أله تعالى الوسائل في كل هذا وخلقهم لهذا . ولهذا يعملون وبه وفيه ينتجون وبهم ومنهم وفهم تظهر آثار صفات الحق عز وجل في هذا كله \_

وكذا أيضاً سلالة الأشرار من لدن آدم إلى وقتنا هذا بل إلى أن تقوم الساعة وهم على عكس سلالة الأطهار على خط مستقيم كما نطقت به صريح الآيات ومن الكتاب الحكيم والسنة المطهره وهو جار كالعادة المبتعة وسنن النكوين الواضحة سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا \_ هذا عام فى الموجودات مقتضى الظاهر وإليها وبها تصح نسبة الأشياء إلى أصولها بطريق الوضع الالهى كما بينه فى كتابه العزيز وكما هو مشاهد بالعيان لا مجكم الطبع والعادة ولا الأسباب بمسبباتها هذا ولسكن لا مجنى عليك أن ربك الفعال لما يريد له حكم المفايرة عن العادة والطبيعة لئلا يعتقد من لا نظر له أن هذه عادة وطبيعة فى الكون و يجهل أنه مخرج الحى من الميت

وغرج الميت من الحى فقد يخرج من الصالح طالحا ومن الفاسد صالحا ومن المؤمن المؤمن المورا ومن السكافر موحدا عارفاوذلك لبيان بديع صنعته وأحكام أمر وعلمه بمكوناته سواء كان من عقبة مباشرة أو من سلالة ولو على بعد كما قال تعالى (وأما الغلام فيكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا) وكما قال تعالى (وكان أبوهما صالحا) وهو الجد السابع أو العاشر كما قرره المحققون ولانذهب بك بعيدافها كم إن تيميه فجده الحامس المحدث العظيم صاحب منتقى الاخبار وابن عبد الوهاب أبوه العالم العظيم الذي حاول هو وأخوه ردعه ورده عن نشر الضلالة فلم يستطيعا للحم العالم العظيم المليم عجلها الحكيم العليم عجله الحرية أن الطريق الواضح والجاري كثيراً في علمادة المألوفة والسنة الجارية أن الضال لا يلقى إلا الضال بل قد يكون أعرف من الهيه في طرقه وإليك من قال موربا بمن كان اخبث من أبيه

كان فى الحـارة كاب اقلق النـاس عـواه خلف الملعون حروا فاق فى الحبث أباه

فمن هناتمرف أن أهل الضلالة يرثونها كابراعن كابر إلا أن كان في سلالة الأطهار حال في نسبه ما يضاد ذلك فينشأ منه الفساد والزينغ والعناد لإنك لانرى في جميع المولدات الثلاث لاتلد الأشياء إلا أجناسها . سنةالله في حلقه ولن تجد اسنة الله تبديلا ولقد أحسن من قال ؛

هل تلد الأشياء إلا شكلها أو محمل الاشجار غير حملها لو قيل شاة ولدت إنسانا أو حب برمثمر جلبانا أو طائرة أفرخت حيثانا

#### لفيل هذا من المحال

ولا غرابة فى أن أهل الشر هم من نسل أهل الشر وأهل الحير والتوفيق هم من مسل أهل الحير والتوفيق وهذا مستفاد من وضع القرآن الحسكم وبيان سنة سيد الرسلين من أن القرآن لم يخرج عن دائرة ثلاث .

- (١) المدعوة إلى الله تعالى وهو التوحيد .
- ( ٧ ) والمعاملة مع الله تعالى ومع خلقه بما أشد عبادة إليه وحثهم النظر فيه والجد الاستقامة في الطريق الموصلة إليه وحذر في كل ماهو بخلاف ذلك

(٣) والقصص وهو عظة الحاضرين باحوال الماضين . هذا ما اشتمل عليه القرآنُ الحكريم وبيان السنة المطهره. فإذا نظرت وتأملت وجدت أن كل قسم منها يشتمل على حالتين أمر بالتوحيد والتحذير من ضده وأمر بحسن المعاملة والتعذير من ضدها والقصص الأمر فيه باتباع سننن من وفقهم الله والتحذير من ضده وها هُو القرآن الـكرم الذي أنزله الموجدالعاملين به ولغير العا.لمين به وهو لماكان لابني بعد رسوله ولاكتاب غير القرآن فجعله صالحا موافقا لجميع ما يوجد من بني الإنسان إلى أن تقوم الساعة و بين لهم فيه جميع أحكام ما يستحدثونه في نجددات ازمنتهم وبين لهم فيه الأحكام العامة والخاصة . بل قد جعل فيه ما يشمل كل شيء من نوعه كما قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا علمون ) وقال تعالى ( وحلقنا لهم من مثله ما تركبون ﴾. ويخلق ما لا تعلمون\_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقاله ذرة شرا بره وغير ذلك كثير في كل شيء بحسبه ونوعه وكفانا قوله تعالى (تبيانا لسكل شيء ـ و تفصيلا لحكل شيء ) . ما فرطنا في الحكتاب من شيء ـ على ما سنبينه إن شاء الله فيما يأنى في محله ــ ولا يخني عليك إن مامن حادثة تحدث في مستقبل الزمان. وإلا وقد أجرى الله تعالى من بني الإنسان في زمن حضرته صلى الله عليه وسلم لينزل في شأنها قرآنا صالحا لــكل ما هو على شاكلته ليكون أصلا يرجع إليه مابقيت الدنيا ويصح الرد إليه وبيان السنةُ فيهو توفيق من عاصروا رسوله صلى الله عليه وسلم أو من عاصروا من عاصر رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الممنيون في قوله تعالى وأولى الأمم. مهم ـ فالمرل جل شأنه والمبين صلى الله عليه وسلم ومن وفقهم لفهم ذلك ومن انبعهم إلى أبدالابدين فهم أهل الهداية والتوفيق ومنخالفهمدهر الداهرين فهم أهلالضلالة والتفريق ومن هنا أيضانعرف أن القرآن الكريم ما أنزل إلا بأسباب قدأجراها خالق الموجودات ليبنى علمها ويرجع إلهاما دامت الأرض والسموات فما تزل لأهل الحداية فهولأهل الهدايةوما نزل لأهل الشقاوة فهو لأهل الشقاوة ومن على مبادئهم وقولهم المشهور إن السة والقرآن يؤخذ منهما معموم اللفظ لا مخصوص السبب فهو ما كان على مبدء وشكل سبب لتنزيل وهذا هووجه العموم لا يخصوص المرل لأجله خاصة . وأما قول أهل الزيخ والخوارجومن على مبادئهم بأن ماتزل بشأن من جعلوا معالة إلها آخر من عبدة الملائسكة والجن والسكوا كبوالأصنام ينطبق على زوارالأنبياء والأولياء والصالحين فهوتول فاسد ورأى باطل لأنه فرق كبير بين العبادة والزيارة إذ طوائف الـكفر والإشراك

كانوا يعبدون هؤلاء على مختلف عقائدهم فيهم وعبادتهم لهم على ما بين في الكتاب المزيز والسنة المطهرة وأما الزائر فإنه لا يرجو إلا الخير والبركة نمن أظهر الله فهم آثار صفاته الفايرة للعادة البشرية على ما بين في الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وأما إنهم بخلطون في كلام الله تعالى ويحرفون الـكلم عن مواضعه ويريدون أن يهلوا كلام الله ويقولون فما نزل فى بيان المشركين وحال الحوارج والضالين ويجعلونه بى شأن الزائرين فهذا من الإلحاد بمكان لأنه كيف يتفق الشرك مع قوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس). ومعقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَاللَّهُ مِا أَخَافَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَشْمَرُ كُوا بعدى ﴾ رواهاابخارى في الجنائز\_وقوله ولانجتمع أمقءلي الضلالةرواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير » هؤلاء الخوارج يرمون البرءاء من المؤمنين بالشرك وهم لا يعرفون أى معنى للشرك بل هم إلى الشرك أقرب ولو رأيت حالهم مع من يمدونهم بالمال لحكمت علمهم أنهم هم المشركون. حقا لأنهم يعملون لمنافضة صريح الآى القرآنية والسنة النبويةواجماع خيار الأمة فيمقابل عرض زائل يأكلون فيه كما تأكل الأنعام . ولا يبالون بمعارضة كل ذلك . فانظر أى الفريةين أشرك - تراهم احيانا يأخذون بظاهر القرآنوأحيانا يؤولونه على حسب مايسول لهمالشيطان واكلل مقاممقال عندهم يتلونون بلون القامات كاسلافهم المارقين. هذا و إ ا ترجع ك إلى ما قدمنا بن أن القرآن الحكريم بين حال المؤمنين والحكافرينوالوسط يهم من النافقين. والمنافقين على قسمين قسم منهم إلىالكفر أقرب وهرمن قال تعالىفهم ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ) وقسم مهم إلى الإ مان أقرب من الكفر وهممن قال تعالى فيهم ـ ﴿ وَيَعْذُبُ الْمُنافَقِينَ إِنْ شَاءَ أُو يَتُوبُ عَلَمُهُم ﴾ ولما كان ماقدمنا لك من الأصل فيمن نزل السبهم القرآن على قسمين مؤمن وكافر ومن على شاكلة الـكفار أهل الزبغ والضلال ولإلحاد والمارقين والحوارج وجميع أهل الفرق بمن بينا وسنبين كما قال تعالى ( هو الذي أنزل عليك الـكتاب منه آيات محكمات هن أم الـكتاب وآخر متشامهات فأما الذين في قلومهم زينغ فيتبعو ما نشأ به منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ) وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ انْخَذُواْ مُسْجَدًا صَرَارًا وَكَفُرًا وَتَفْرِيقًا بِينَ المؤمنينِ وارْمَادًا لمنحارب الله ورسوله من قبل وليخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إمهم الحاذبون ) ( ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومهم اكنه أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها إن ) الدين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ) ومنهم من يستمع

إلك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أوائك الذين طبيع الله علىقلوبهم وانبعوا اهواءهم ) فالمتبادر منهذه الآيات القرآنية الصالحة كمل زمان النازلة بالأسباب فهى شاملة لجميع فرق الزبغ والضلال وأهل الأهواء مرت الحوارج وغيرهم على ماحقفه وخرجه كبّار أئمةالتفسير . راجع تفسير الفخر والقرطي وغيرهم وإنهم لايزالون كذلك وقد جاء فى السنة المطهرة ما ين ذلك وها هُو ما رواه أبو داود فى سننه من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النبي صلىاللهعليموسلِّم قال ﴾ (ألا إن من قبلـكم من أهل الـكناب افترقوا على اثنين وسبعين ملة وإن هذهُ الملة سنفترق على ثلاث وسبعين واتنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمق أفوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتحادى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ) قال القرطبي في تفسيره للقرآن السكريم في الجزء الرابع عند قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صحيفه ١٦٠ بعد الحديث المستدل به السَّالف الذُّكر ـ فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية \_ والقدرية \_ والجهميه \_والمرجئه \_ والرافضه \_ والجبرية \_ وقال بعض أهلالعلم أصل الفرق الضآله هذه الفرق الست سوقد انقسمت كل فرقة منها اثنتي عشرة فرقه فصارت اثنتين وسبمين فرقة وقد بينها فرقه فرقه إلى آخرها تنمه فى الحوارج. وفي صحيح الثرمذي عن أبي غالب قال رأى أبو أمامه رؤوسا منصوبة على باب دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قنلي تحت أديم السماء \_خير قتلي من قتلوه \_ ثم قرأ \_ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية : قلت لأبي أمامه أنت صمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أومرتين أو ثلاثا حتى عدسبما ما حدثتكموه . قال هذا حديث حسن . وفي صحيح البخارى -عن سهم بنسمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّى فَرَطَكُمُ عَلَى الْحُوضُ مِنْ. م على شربه ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن على أقوام أعرفهم وهم يعرفونى شم محال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد فقلت نعم فقال أشهد على أبى سعيد الحدرى لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لن تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدى ﴿ والأحاديث في هذا المعني كثيرة \_ فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا برضاء الله ولم يأذن به الله فهو من المطر ودين عن الحوض المبعدين منه المسودى الو<sup>جوم</sup>

واشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبلهم كالحوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون انتهى منه صحيفه ١٩٨ ــ وقد روى في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أخوف ما أخاف على أمتى رجل متأول القرآن يضعه في غير موضعه ) وفي صحيح البخارى ( يخرج ناس من قبل الشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم) وفي رواية (حناجرهم) يمرقونمن الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون فيه حق يعود السهم إلى فوقه سهاهم التحليق وعند مسلم من رواية عبدالله ابن أبى رافع عن على رضى الله تعالى عنه يقولون الحق بألسنتهم لا مجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه \_ وفي صحيح البخارى ومسلم والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يارسول وفي يجدنا قال اللهم بارك لنا فى شامنااللهم بارك لما فى يمنيا وقال فى الثالثة هناكالزلازل وانفتن ومها يطلع قرنا الشيطان كلا قطع قرن ظهر قرن إلى أن يظهر المسبخ الدجال ) وورد لما قتل على ابن أبى ط لب كرم أله وجهه الحوارج قال رجل الحيدلة الذي أبادهم وأراحنا نهم فقال على رضى الله عنه كلا والذي نفسي بيده إن منهم من هو في أصلاب الرجال لم تحمله النساء وليـكونن آخرهم مع المسيخ الدجال\_ وقد أنزل الله تعالى فى بنى تميم\_ (إنااندين ينادونك منوراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) ونزلفهم أيضاً (لاترفعوا اصوانكم فوق صوت النبي) انهي منسعادة الداربين ثم قال أعلم أن الحوارج صنف من المبتدعه يتعدد خروجهم كما صرحت به الأحاديث ومنها ما فدمناه وأول مّا حدث مذهبهم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقاتلهم الإمام على بالهروان وكانوا أكثر من عشرة الآف فلم يقتل نمن معه إلا دون العشرة ولم ينج منهم إلا دون العشرة فانهزم اثنان منهم إلى عمانُ واثنان إلى كرامان واثنان إلى سجستان واثنان إلى الجزيرة وواحدإلى تل مورون باليمنوظهرت بدع الحوارج في هذه المواضع منهم وبقيت إلى الآن الحكونه قد انضم إليهم من مال إلى رأيهم وسبق لك أن آخرهم يكون مع السيخ الدجال . وكانوا يوم النهروان أهل صلاة وصيام وفيهم قال الني ملى الله عليه وسلم كما فى الموطأ والصحيحين وغيرها \_ تحقرون صلاة أحدكم في جنب صلاتهم وصوم أحدكم في جنب صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم واكن لا مجاوز إعانهم ترافيهم وهم المارقةأى اروقهم من الدين كما صرحت به الأحاديث \_ وقال في سعادة الداريين : قال الشيخ داود في

كتابة صلح الإخوان إن أول من أظهر كفر أهل السنة والجماعة وتشريكهم . الحوارج والرافضه . والمعتزلة ــ والحوارج هم كما فى البخارى ومسلم وغيرهما من امراً كتب الحديث \_ أناس عملوا إلى آيات نزلت في الكفار فجملوها على المؤمنين. قال البخارى فى صحيحة باب قتل الحوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى (وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هدآهم حتى ببين لهم مايتقون ) وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق وقال أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجملوها على المؤمنين \_ وقال ابن عباس في قوله (تعالى فإن نابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وفى الآية الآخرى فإخوانكم فى الدين \_ قال حرمت هذ. الآية دماء أهلالقبلة وإنما نزلت في أهل الـكتاب والمشركين فجهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأمهال وشهدوا على أهل السنة بالضلال فعليكم بالعلم بما أنزل الله به القرآن\_ انهى \_وذكر السيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور قال اخرج بن المنذر عن سعد ابن جبير قال المتشامهات آيات في القرآن يتشامهن على الناس إذا قرؤهن ومن أجل ذلك يضلمن صنل فككل فرقة يقرؤن آيات القرآن يزعمون أنهالهم ومما تبعه الحروريه من المتشابه قوله تعالى (ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الـكافرون) ثم يقرؤن معها (والذين كفروا بربهم يعدلون)فإذا رأوا الأمام يحسكم بغير الحق قالوا قد كنفر وعدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك بربه فهذه الأمة مشركة . والحروريه الذين ذكرهم سعيد بن جبير هم الحوارج فتبين لك أن علامة الحوارج تنزيلهم آيات القرآن الناذلة في الـكفار على المؤمنين منأهل القبلة ولذا لا ترى أحدامن أهل السنة يتفوه لَـٰلك ولا يكفر أحداً ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن وانباع العقل وأول من أظهرهذه أصل الحوارج التميمي الذي أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحكم عقله الناتص لما رآه يعطى بعض الناس كثيراً لحسكمة ألفهم على الإسلام ولضعف إعانهم ويعطى بعضم قليلا لعلمه قوه إيمانهم وعدم نظرهم إلى حطام الدنيا واكنفائهم بالله ورسوله كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما ا هـ قد أجمع الأثمة على أنهم إن خرجوا عن قبضتنا أو تضررنا مهم بأن أظهروا بدعتهم أو دعوا إلها تعرضنا لهم ولو بالقتل أو الحرق كما فعل سيدنا على رمنى الله عالى عنه وأجاز بعض علماء الحديث قتلهم مطلقا عملا بقوله صلى الله عليه وسلمكما سرإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم الجزاء عن قتلهم عند الله يوم القيامة ومذهب طائفةمن المحدثين إن الحوارج

كفار على ظواهر الحديث لكن الذى عليه الجهور منهم كالفقهاء عدم كفرهم لل فسقهم إن استندوا إلى تأويل ولو باطلا لأنهم لميفعلوا محرما في اعتقادهم ما لمينكروا شيئاً من أصول اللدين وضرورياته كحدوث العالم وحشر الاجساد وصحبة أبى بكر رضى الله تعالى عنه أو يبيحوا محرماً مجمعاً على تحريمه كنكاح بنت الابن والاخت ونحو ذلك من بعض مامر عنهم فإن قاتلوا المسلمين فسقوا لأن شهتهم في قتالهم باطلة قطعاً . وقال الحلبي في السيرة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحوارج أهم كفار؟ فقال من الحكم فروا فقيل أمنافقون ؟فقال أن المنافقين لايذكرن الله إلافليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيراً فقبل ما هم ؟ فقال إصابتهم فنه فعموا وصحوا اهاى فلم يجعلهم كفاراً لأنهم تعلقوا بضرب من التأويل وإن كان فاسداً .

## (فيض في التبيين من الله الملك الحق المبين)

غير خاف على من له مسكة عقل واطلاع على ما قرره أفاضل الأمة الإسلامية وهم عقلاؤها على قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلم تذكرون) وقوله تعالى (سبحان الذي خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض وومن انفسهم وبما لا يعلمون) فقالوا إن مبدع المكاثنات جل وعلا قد جعلها بيلايع صنعته وعظيم قدرته على المقابلة والمائلة ، وربطها برقائق اقتضتها الحسكة وحسن الاختيار ، وذقت بما ظهر لهم فى أثار السفات واشراق الاسماء له تعالى فقالوا إن جميع المخلوقات أزواج أى صنفان ونوعان . سماء وأرض وليل ونها وشمس وقمروبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة ودنا وأخرى وجنة ونار والحيوانات والنباتات كذلك والسهل والحبل والصيف و "شتاء والجن والانس والذكر والأثى والحق والضلال والحلو والحا، ض ولهذا قال تعالى ( الهلكم تذكرون ) أى لتعلموا إن الحالق واحد قادر متصرف بيده ملسكوت كل شي لا شريك له قال تعالى ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) ملك السموات عالم الأرواح وملك عالم الأجساد وهو المتصرف فيهما بيد قدرته بل العوالم على اختلافها فهي ظاهر شؤون ذاته وسظهر آثار صفاته وإشراق نورا سمائه ، هذا ما عليه المحققون . أبعد هذا يظن الغمر أن الموجودات فها أثر وفعل مستقل حتى ينسب إلى قاصدها الشرك المنصرف عن الله تعالى بتوجهه إلى أو وقعل مستقل حتى ينسب إلى قاصدها الشرك المنصرف عن الله تعالى بتوجهه إلى

موجوداته تعالى التي خلقها له وأمره تعالى بالتوجه إليها قال تعالى ( واسالوا الله من فضله ) أى مما قربه إلىكم وجعله بين أيديكم .

إذكل عاقل يعتبر أنَّ لـكلموجودفي المكنات جهة لله تعالى أي صلة به عزوجل إذلولاها لم يكن موجوداً بل يكون معدوما إذ يقول تبارك وتعالى في جميع موجوداته في وصفه إياهم بالحياه المناسبة في كل موجود (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) وعندنا الشيء هو الموجود ، ولا يعتبر وجوده إلا بوجود ، وجده إذ به الدلاله عليه ولو إيكن له الصلة بموحد، فلا وجود لوجوده لأنه يعطى لغيره ما خلق لأجله وبه تــكون له الدلالة عليه ولا يكون ذلك إلا بوجود جهة له تلى جهةواجب الوجود جل وعلاوهم الصلة المعنوية لأنه تبارك وتعالى خالق المعانى والصور فالمعانى له تبارك وتعالى يبديها ولا يبتديها والصور مظهر آنار صفاته تعالى إذا الصفة لابد لها من أثر يدل عليه بهذا الاعتبار وإلاكان وجوده عبثا وهو محال لأن وحود ما سواه تعالى ليس ذاتبابل مستنداً إلى الواجب الوجود جل وعلا في كل آن وهذا هو المختار عند جميع عقلاء الأمة الإسلامية قال تعالى (ألا إلى الله تصير الأمور) أي الديمومة ، إذ جميع الأمور صائرة إله تعالى على الدوام لا إلى غيره . أي على الدوام وإن كانت في انظاهر في ملك غيره محيث يظن الجاهل أن ملكها مستقر له . قال أبو حيان اخبر بالمضارع والمراد به الديمومة كقوله زيد يعطى ويمنع أى من شأنه ذلك ولا يراد به حينتذ حقيقة المستقل . الأمور : كلها من الحلق والأس معنى وحساكاكانت الأمور كلها مبتداه منه وحده وفي ذلك وعد المطيعين ووعيد للمجرمين فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب وما قاله البيضاوى تبعا للزمخشرى أى الدعومة والاستمرار بأن جميع الأمور بما هي عليه من حركة أو سكون صائرة به تعالى وإليه .

وما قرر الأفاضل من أن الموجود على المقابلة والمائلة إلا لما رأوه في أن بالقابلة يحسل التضاد والعناد وبالمرثلة محسل التألف والتواد وحتى قال مضهم إن كلشىء على شيئين ذكر وأثى في الحيوان والدواب والهوام والحشرات والطور والأسماك كذلك أخذا من قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم) وأبانوا وأوسعوا في يان ذلك حتى قالوا أن ذرات الأجسام المركبة ما تركيب إلا من ذرات ذكر واثى وبعضهم قال أن بين الذرات ارتباطا سالبا وموجبا ولولا ذلك ما عاسكت الأجسام المركبة حتى قالوا من عظيم قدرته تبارك وتعالى ما أبانه لعباده

في ذلك قوله تعالى ( فسيحان الذي بيده ملكوكل شيء) وفي قوله تعالى ( ألا إنه بكل شيء محيط ) من أن تماسك الذرات في الأجسام لا تنفك إحداها عن الأخرى وقال. المتأخرون من العلماء تماسك الذرات عبارة عن التجاذب الطبيعي الذي هو يسمي بالــالـ والموجِب ، هذا حسن ا، هو مشاهد ومعان في كل الأجسام المتركبة ، وعند. بعضهم المتقابلات كإمام وخلف وفوق ومحت ويمين وشمال والألوان كذلك والأملاح والكباريت والمعادن وهكذا من كل مبدع له تعالت عظمته والكنهم لم ينكلموا في ناحية هي من أجلالنواحي وأبدعهاوأدق اللطائف الرباسة وأرفعها إذ له تبارك وتعالى في كلمبدع سر خني وقد لفت نظر عباده إليه كثيراً ولـكن قل من عرف ذلك وامعن \_ النظر في أسرار المبدعات ووجه نظر دلالتها عليه وماكان غرض حكمة الوجود منها إلا لذلك بل ظن الـكثير أن الله تعالى لم يجعلها كذلك إلا للتمييز بل وللانتاج لدوام. العمران بل وجعله على حالتين إلا وهي ما تسمى بالزوجين كما أبان سبحا. و تعالى ذلك لعباده في تكون الإنسان من أنه سبحانه جعله على مقتضى الصفتين المتقابلتين الرحمة والغضب عند قيام الحجة على اللمين عند اباثه عن السجود لآدم وقد قررنا مراراً أن الله تعالى لم يرد في إيجاد حميه ما خلق إلا اين آدم وهو المقصود بالذات في ا هذا الوجود ومراده في هذا الابداع ولذاكان هو الأصل قبل إبداع كل مبدع له. تبارك وتعالى كما هو صريح القرآن والسنة وقد بيناه مراراً ، وما أوجد تبارك وتعالى ِ بعده من كل مبدع إلا له ولأجله حق كان ما في الوجود على مثاله من حيث الحالنين . أى الزوجين أو الصنفين أو النوعين أو الجهتين أو الوجهين على ما بين لنا سبحانه. وتعالى فى كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة .

لها من موجود له تبارك وتعالى إلا وقد جعله على حالتين حالة له تبارك وتعالى متصلة به جل شأبه سواء علم المخاوق بها أو لم يعلم بحسب حججه التى جعلها الله عليه من الطافة أو الكنافة وقوة الإيمان وضعفه فبتلك الحالة يعطى منها المخاوق من الله تعالى ما خلق لأجله وينفذ بها جميع ما قضاء عليه أزلاحتى لا يتخلف منه أوعه شيء فى ذلك وبها كانت نسبته بافه له إلى الله تعالى نسبة حقيقية لا تصاله بمبدعة فى الإيجاد والإبداع بما اشتمل عليه فى افتقاره إليه تعالى جزئياً أو كلياً وإن من شيء إلا يسبح بحمده فاتصاله بخلقه سبحانه وتعالى بهذا الوضع الآلهى الذى به تصح نسبته إليه تبارك وتعالى فى كل ما تحرك أو سكن قال تعالى (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين )»

﴿ إِلَيْهِ يُرجِعُ الْأَمْنُ كُلَّهُ ﴾ يعنى أنه ليس لمخلوق أمر من الأمور إلا بأذنه سبحانه وتعالى نافذنى جميع الأشياء خفيها وجليها وحاضرها ومعدومها يعنى إلىالله يرجع أمرالحلق كلهم فىالدنيا والآخرة قال تعالى إن فى السمواتوالأرض لآبات المؤمنين وفى خلفكم وما يبت من دابة آيات لقوم يوقنون) وقال تعالى (أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أنه بكل شيء بصير)فإنك لا ترى محلوقا له تبارادو تمالي إلا وله جهتان جهة لها الانصال بخالقها لتكون بها حياة ذلك المخلوق حتى يصدق عليه أنه يسبحه تبارك وتعالى ومهذا يكون مشتملا على الحالة التي شاء عز وجل شار أن يكون عليه ويجد الطالب لها فها ومنها مطلوبه ليكون ذلك من مصداق قبله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) وقوله تعالى ( وأنو البيوت من أبوابها ) وباب الحلق خلق على ما قرره أفاضل الأمة . والجهة الأخرى هي التي يقصدها المحلوقة لأحله الينتفع بها وبجد حاجته فيها ، وذلك في كل شيء بحسبه بمعنى أنه تبارك وتعالى خلق الحب والفاكهة والطبر والأسماك بل في كل شيء من الأجناس النلاثة الحبوان والسات والجماد بل في الطبائع الأربعة النار والثراب والهواء والماء ذاجهتين جهة يظهر فها فعله المراد له تعالى من الإنبات وطعم المأكول والمنفعة لغيرها نما خلقت له ببديع صنعه جل شأنه تعالى فهي تؤدى المعنى المراد منها للطالب لها ومنها تعرف الدلالة على مبدعها ويعرف أنه لولا إن لها مكونا جلت قدرته وإمداده لها تعالى بالمعني الذي حلقت له ما أدت المعنىالمراد له تعالى ولا المرادالطالب لهما قال تعالى (افرأيتم ما محرثون وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) الآيات وهكذا في كل مكون له تبارك وتعالى له جهتين جهة يفعل فها وبها يفعل في المقابل له حتى يظهر المشاهد وبالجهة الى يظهر بها ينسب إليه الفعل في الظاهر المشاهد وبالجية التي لها بالمبدع الذي له أصل الإبداع والحلق كما شاء يرجع فهما إليه عند ذكر سلسلة الإتصال به وإليه سبحانه قال تعالى ﴿ إِلَيْهُ يُرْجُعُ الْأُمْرُ كُلُّهُ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكُ مَا فَعَاوُهُ فَذُرُهُمْ وَمَا يَغْتُرُونَ ﴾ فالعارفون لربهم ينسبون الفعل له تبارك وتعالى كما وردعن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم « عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثم سنين لم يقل لي مرة لم فعلت هذا هكذا ولا لم تركت هذا هكذا وإنما كان يقول ماشاء الله قدر وأراد » . وهكذا عرف الصحابة منحضر 4 والتابعون ومن تبعهم فى المعرفة إلى وقتنا هذا بل إلى يوم الدين إن شاء الله . وإليك ما ذكره العلامةالقليوبي

في نوادره أن إبراهيم بن أدهم الزاهد اشتهت نفسه الرمان وكان مخالفاً لها فجاءه البستاني برمانه فوجدها حامضة فطلب غيرها مرارآ حتى غضب على البساني فقال له إنى مخالف لنفس عن أكل الرمان كذا سنين ولكن أعرف جهة الحلو وجئتك منه والحامض في جهه أخرى ، فعرف أنه لم يساو شيئاً في مقام المخالفين لانفسهم وأ ٩. عارض محبوبه عز وجل بغضبه على الدستاني فانصرف فبينها هو عشى رأى رجلا ماق على ظهره مجوار الحائط وجسمه يسبل منه الصديد وعليه تعف الزنابير وهو يقول. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثيراً من خلقه فقال له وأي شيء لم يبتل به غيرك فقال إليك عنى يابعبد ألم يترك لى قلبا يوحده ولساناً يذكره ففال له إبراهيم حيث ألك من أهل هذا المقام أدع الله أن يصرف عنك الزنابير فقال له نهش الزنابير في الأبدان خير من اشهاء نفسك الرمان ولما رآك أنك عد معارض بدل لك الحلو بالحامض فهام ايراهيم على وجهه . وكما حصل من هض العارفين أنها شترى بطيخه غير حسنة وقد اعترضت عليه زوجته فقال لها أما أنا فقد اجتهدت فى الشراءوالتاجر أيضاً اجتهد والزارع أيضاً اجتهد اللهم أن كنتي تعترضين على الله تعالى فسلمت مستدلة بقوله. تعالى ( فعال لما يريد ) فهذا وجه الفعل له تعالى وحقيقة تـكويـه الأشياء على مراده جل وعلاووجه أثرها فىالخارج الذى يعطيه لطالبه ولا يكون فى نظر طالبه إلاكذلك فينسب الفعل الظاهر له من كل الوجوه وعليه تكون نسبته إليه نسبة حقيقية وتصح إليه تلك النسبة وعليه فلا يكون ذلك المعتقد فيه مشركا ولا معتقدا أن مع الله فاعلا آخر .ومن أعظم الأدلة مداعبة الحق عز وجل مع خليله عليه السلام في وضعهااسكين عند الذبح وقد تُحَلَّفت عنه وكذا تحلفت نار البمروذ عن الحرق وتفذَّت عصى موسى الأمر . وصار الطين طيرا لعيسى عليهم السلام ، وضرب بنى إسرائيل المقتول ببعض لحم البقرة ، وما وردفى صحيح السنة أن موسى عليه السلام نادى الحجر وأخذ يعدو وراءه حتى أدركه ومال عليه ضربا بالعصى ٠

وهكذا في كل موجود له تبارك وتعالى من الموجودات التي خلقها لعباده وافت نظرهم إليها بقوله تعالى (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) فأنت ترى التاجر يخرج القطعة الحشبية ظاهرها تعطى طالبها حاجته فيها وباطنها تـكوين الحق عز وجل لها على هذا الوضع كما شاء سبحانه وتعالى ووفق الصانع لها وهيأ له كل ما يلزم في تركيها فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

و نسب الأفعال لفاعليها .وهكذا البناء ظاهر ما بناه يعطى طالبه حاجته من كل الوجوء و باطنه الوضع الآلهى الذى شاء سبحانه أن يكون عليه وينسب هذا العمل إليه نسبة حقيقية وفى كل شى له آية تدل على أنه الواحد .

### إيضاح

بينها كتت في مجلس من العلماء أقرر بيان هذا الفضل العظيم والفيض السكريم من أن الله تبارك و تعالى جعلكل فرد من موجوداته عز وجل على جهتين أىوحيهز وجه له سبحانه له به تمام الانصال من الحياة والتسبيح والقهر وله به تمام الأمداد اليقوم مجميع ما خلق لأجله ، ووجه المخلوق ليؤدى له به جميع ما يطلب منه فها خلق لأجله إذ قال أكبر العلماء بالمجلس :أظن هذا لا يكون إلا في بني آدم فقلت: بَالَ فِي هَذَا الْمُسْكِنِبِ وَهَذَهُ التَّرَابِيرَهُ وَهَذَا السَّكَرِسُ وَهَذَهُ العَصَاهُ لأَنْ كُلُّ فَرِد مِنهَا عيد لله داخل تحت الشيء الذي يسبح الله تعالى وعهذا ألبسها الحياة الماسكية التي التي تؤدى بها ما خلقت لأجله وجهة ينتفع بها العباد في ما يلزمهم ال خلقوا لأجله مقهورين لذلك قال تعالى (وهو القاهر فوق عباده) وهكذا في كل مكون في الوجود الابد له من ذلك ، وقد يعبر عنها عند نتائج الأعمال بالوسائل ، والوسيلة هي السبب الموصل إلى الغرض المطلوب كما يشهد لذلك ماقص تبارك وتعالى في كتابه العزيز من قصة الحضر رضي الله تعالى عنه وسيدنا موسى عليه السلام إذ قال الحضر ( وما فعلته عن أمرى ) وقال (أراد ربك أن يبلغا أشدها ) على أن ما جاء في بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فى إقامة الجدارالذى لو اجتمع أهل بلدلا يستطيعون تقويمه ﴿ فَقَالَ الْحَضَرُ بِيدِهُ هَكَذًا ﴾ فأقامه فعبر صلى الله تعالى عليه وسلم عن الفعل بالقول . وأعلم أنما بينآه لك يشمل النبات والجمادوالحيوان والطيور والهوام والحشرات والهواء والماء والنار والتراب فإنك تجد فها جميعما أبناه الثافإذا نظرت إلى وجودها تجدها ما أو جدت إلا لتعطى مبدعها ما خلقت لأجله ، ولا تتخلف عند الطلب منها عما خلقت لأجلهومرجم الأمر كله عند النفاذ إلية جل وعلا لم ( إليه يرجم الأ ركله )، وهذا فها يتعلق أو يختص بالأشياء الموجودات الني نصبها تبارك وتعالى للدلالة على حمرفته جل وعلا وقد لفتنا النظر إلى حقائق ما هيموجودة عليه بقوله تعالى (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ) من حسن الوضع

وتنسيق الزريب ومراعاة النسب والمناسبات وربطها برقائق اقتضتها الحكمة وحسن الاختيار من حيث إنشائها وابداعها منه عز وجل وإفادتها لبى آدم على المعنى المراد منها وأنه بجد فيها غايته التى يتطلبها فى حياته عارفا بأن خالفها ما خلفها إلا له وفيها ومنها غرضه وبفيته ، وغير خاف أن ملكوت الأشياء أعلاها وهى المتصلة به تبارك وتعالى قال عز من قائل ( فسيحان الذى يده ملكوت كل شى ) وقد ذهب بعض إفاضل الأمة إلى أن عالم الأرواح للاشياء عبارة عن الملكوت وعالم الأجساد عباره عن عالم الملك قال تعالى ( قل من بيده ملكوت كل شىء )

فهل إذا قصد الإنسان هذه الأشياء يكون معرضا عن الله تعالى ا ويكون مشركا له من حيث قصدها وهي ما خلقت إلا لذلك وجعل غايته فيا ويكون بمثلا لقوله تعالى ( ومن أتوا البيوت في أبوابها ) اللهم لا إذا اعتقد غير ذلك كان غير بمتئل لأمره تعالى وقد ضل الطريق المستقيم وإذا كان هذاما نصبه الحق عز وجل الدلالة على توحيده ومعرفته سبحانه وهو على جهتين أفلا يكون في الإنسان بطريق الأولى وهو محل نظر الحق من هذا الحلق ؟ وقد قال الله تعالى فيه ( ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) وقوله تعالى ( خلقكم فاحسن صور كم ) وقوله تعالى ( يا أبها الإنسان ماغرك بربك المكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاء ركبك ) على أنا قد قررنا مرارة وتكرار أن الله تعالى ما خاق شيئة وخاصة بني آدم إلا وقد جعله على جهتين جهة تقابل الحق سبحانه وتعالى ليجرى عليها أمره وينفذ فيهام (ده قال العارف:

بهم تصرفه في الـكاثنات فما يشاء شاءوا ماشاؤه يقضيه

فالوجود على مراده هو جل وعلا لامراد المخلوق ولا رغبته . ولـكن لماكان ما قضاه سبحانه عليه أزلاوجهل تـكوينه مشتملا عليه قال تعالى (والله خلقكم وما تعملون) يظن أنه هو الفائم بذلك من تلقاء نفسة لرغبته فيه واقباله عليه ، وفي هذا ولا جه صحت نسبة الا فعال إلى الله تعالى حقيقة كما قال سبحانه ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وقال تعالى ( ولا تفولن لشيء أنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وقال تعالى ( ولو شاء الله طدى الناس جميعاً ) وقال تعالى ( ولو شاء ربك ، ومن هنا

إذا نظرنا إلى الحلق والتكوين ومصدر إيجاد الفعل فلا يكون إلا به ومنه ومرجعها إليه سبحانه قال تعالى (إليه يرجع الأمركله) أى فليس لمخلوق أمر ولا نهى إلا باذنه تعالى يعنى أن أمره سبحانه وتعالى نافذ فى جميع الأشياء خفيها وجليها وحاضرها رومعدومها . دنيا ودينا وأخرى ، ( الاله الحلق والأمر تبارك اللهرب العالمين ) حتى على هذا يصح قول الموحد وحد لا شريك له .

فإذا عرفت ذلك فأعلم أن هذه الناحية هي التي يأني منها إبليس اللعين إلى الضالمن الذين أصلهم الله على علم وغير علم ويقولون حيث كان سبحانه وتعالى كذلك وحدم لا شريك له فلاً ى شيء يقضي لبعض عباده بالـكفر والشِقاء إلى النار ؟ وإن العمد لا يرغب في ذلك وينسبون الظلم إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . حنى أن اللمين قد ظهر للا ام الشافعي رضي الله تعالى عنه وسأله قائلا : أرايت من خلق كما اختار وصيركما اختار وحكم فقضى إلى الدار . هل عدل في ذلك أم جار ؟ فأجابه رضي الله تعالى عنه بقوله : إذا كان خلق كما اختار وسيركما اختار وحكم وقضى إلى النار إذن هو الفاعل المختار . فتصاغر اللعين وقال والله لفد أخرجت مها سبعين ألف عابد من مقام العبودية · وقد قلنا كثيراً ما قاله أفاضل الأمة ، القضاء والقدر من الاسرار الإلهية التي عجب الإيمان به ولا بجوز الخوض فيه ، بل على العبد أن يمنثل للأوامر الآلهية ويجتنب النواهي ويفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى ، وقد قدمنا الكلام في ذلك حتى ما قاله أهل الناويل على قوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) التي منها أن الله تعالى لما خلق الأرواح أزلا خلق لها حالنين مزخرفة وغير مزخرفة وعرضهم علمها فمن رغب فى الزخارف فهم أهل النار ومن رغب فى غيرها فهم أهل الجنة ، ولذلك هم يسألون لرغبتهم في ذلك ، ومنها أن الله تعالى خلق كل على مةتض حكمته العالية فمنهم من وفق للخير ومنهم من لم يوفق بحيث لو ترك المخلوق وشأنه فلن يختر ولايرغب إلا فما خلق لأجله فهم يسألون لإختيارهم ذلك ، ومنها إن الله تعالى خلق في كل إنسان جهتين جهة تدعوهااثمر فمن وفق للخير فهو من أهل السعادة ومن وفق للشر فهو من أهل الشقاوةوحيث كان تـكوين المخلوق علىهذا الوضعولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى فهم يسألون على عدم عملهم فمن هم أهـلاالسعادة ووجودهم<sup>كان</sup> واحداً فلم لم يعملوا مثلهم قال تعالى(ونادى أصحابالنار أصحاب الجنة أن افيضواعلينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا ديم،

لهرا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا اتماء يومهم هذا وماكانوا باياتنا يمحدون ) وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا إلى جنهم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتسكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذ رونسكم لقاء ومكم هذا قالوا بلى ولـكن حقت كلة العذاب على الـكافرين قيل ادخلواأ بوإب جهنم خالدُين فيها فبئس مثوى المتكبرين) وقال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة إلا اصحاب اليمين فى جنات يتساءلون عن الحجرمين ما سلككم فى سقر قالوا لمنك من المصلين ولمنك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حق اتانا الـقبن فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين ) ومنها إن الله تعالى حكيم بعلم لا يضع الأشياء إلا فى موضعها ومن كان كذلك فلا يسأل عما يفعل والاعتراض عليه باطل وسنه وهم يسألون في تعديهم طورهم في إعتراضهم عليه لأنه لا يفعل عبثًا حتى يقال ممن علمه محدود وقاصر عن العلميم بدون سبق جهاله لم فعل ؟ ومنها أنه تعالى على مقتضى وصفه الـكمالى الذى لا تنشأ عنه ومنه إلا كما لا وعدلا وانصافا وقد ورد أنه تعالى خلق الحلق وقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه فلنار ولاأبالي: قال تعالى ( فريق فى الجنة وفريق فى السعير ) وقال تعالى ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت) ومن كان كذلك جل شأنه فلا تكون أفعاله إلاعلى مقنضي الحكمة العالية التي لا يعلم مداها إلا هو سبحانه وحسن الاختيار المنزه عن الشبهالتي تحوم حول الظلم والغرض ، وما يفال هنا يقال فها ورد من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله تعالى ( ويوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هلمن مزيد ) فيخلق الله تعالى لها خلقا فيدخلهم فيها ،وحديث) تحاجت الجنة والنار نقول النار يدخلنى المتكبرون وتقول الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين قال الحق عز وجل لـكمل منكما ملئها، الحديث يرويه البخارى أفهل هذا المخلوق الضعف الحادث المذى جعات معلوما المحدودة يعترض على خالقه الكبر المتعال ؟ وهل له في نفسه شيء من جلب نفعأو دفع ضر أوحركة أوسكون، وما أحمل من يرد على من يقول إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية ورفع رجله وقال ها أناذا رفعتها فقالله ارفع الاخرى فيهت الذي كنفر، أفهلالعبد الجاهل الحقير العاجز المسكين يظن في ربه أنه يفعل الأفعال مثله في غير محلها ويجوز عليه الخطأ

أو وضع الشيء في غير محله ، إن هذا لجهل محض وضلال مبين ، ويجب على قائله أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويفوض أمره إليه ويعرف إن مقامه عند الله ، حيث أفامه هذا ما يتعلق بالوجه الأول الذي له الصلة بخالقه تبارك وتعالى ، أما الوجه الثانى الذى فطره عليه مبدع الـكائنات جل وعلا الذى جعله مقا بلاللخلق ليؤدى به جميع ماخلق لأجله ولا يتاخر عند الطلب منهلعباده تادية على اتم استعداد واكمل توفيق لعباد الله تعالىالذين خلقهم له يتطلبون منه ذلك وليعلم الطالب والمطلور إن الله تعالى حَالَقَهُما وهو الفاعل فيهما المقيض لهما المسخر فيذلك ولذلك ، هوضمن الأشياء الى تحت قبضة وقهر من بيده ملكوت كل شيء، وهو المعنىالمراد من ارشاده سبحانه لعباده في قوله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) أى مما قربه إليكم وجعله بهن أيدبكم على ما قرره أفاصل الأمة ، وإلا إذا كان على ما فهمه جهلة الضالين الذين غفلوا عن هذا الفضل وفهموا فضله الذي لانعرفه فيكون على هذا أنهذا الموجود الذي هو بين أيدينا وفيه جميبع حاجياتنا ليس من فضله تعالى كما يقول كل ضال منهم بانصرافه عن موجوداته نعالى الني جعل فيها حاجنه وارشده إلىها تعالى وهو منصرف عنها لعدم هدايته وتوفيقه إلىها يقول قال تعالى ( ادعونى استجب لكم ) ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ) ( واسألوا الله من فضله ) وهو لا يعقل لهذه الآيي معنى إلا أنه اجهد نفسه في المخالف وتـكاف لها ما يوحيه إليه الشيطان بما يوافق هواه في ا صرافه عن الجادة والطريق المستقيم ومحالفته لإجماع المسلمين . وأعلم أن هذه هي النقطة الوحيدة الى م نهاية الحد الفاصل بين أهل الحق . والضلال . ، وإليك البيان · فأما أهل الضلال فهم فرق كثيره ولهم في الضلال نواحي شي وتفرقهم فيه من حيث الإعتقاد ، والاعمال ، وفي كل منهما ، من الاقوال والافعال جهات تـكاد أن لا تنحصر علىما قرره أفاضلالأمة الإسلامية إذ منهم من ينكر واجبالوجود سبحانه وتعالى ، وهم الدهريون ، والطبيعيون ، والوجوديون وأساس تلك العقائد الزائفةأنهم لم بروا الله تعالى كما قال أسلافهم ( أرنا الله جهرة ) ( وما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلـكنا إلا الدهر ) كما قص تبارك وتعالى علينا ذلك (ومالهم به من علم إن هم إلا يظنون ) ولهم غير ذلك كثير . ومنهم من يقول : بوجود الإله ولسكن

﴿ يَاسِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ جَهَةَ السَّمَاءَ ﴾ أو على العرش ، ومع خلقه تعالى بعلمه ، ومنهم من يقول لا قضاء ولا قدر ،وإن الأمر أنف، ولهم غير ذلك كثير ،ومنهم من يتول: بوجود الآله وله جهة السموات ، وإن أفعال العباد للعباد بالقوة المودعة للحياة الدنياً هَمْطُ وَالْآخَرَةُ لَاجِزَاءُ فَقُطُ وَمُنْهُمْ مِنْ يَقُولُ : إِنْ البَارِزِينَ مِنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الأنبياء والمرسلين والأولياء وعباده الصالحين أفعالهم لنفسهم فقط ومنهم من يقول: إِن لله تمالى أعمالا وأفعالا لا تطلب إلا منه وإذا طلبتها من غيره من خلقه تكون مشركاً ، ومنهم من يقول : نعم يصح طلب الأشياء من بني آدم المكرمين الأحياء فقط فلا يصح الطلب من الأموات لأنه قد ماتوانتهي وطلب شيء منهعبث ومناداته شرك لأنها مناجاة لغير الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ويستدلون أيضآ بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « وإذا سألت فاسأل الله » الحديث والحد لله تعالى على توفيقه بردنا على ذلك كله بأجمل بيان وأوضح تفصيل . وأما أهل الحق فانهم يعتقدون بأن مبدع الكائنات جل وعلا لم يخلقها عبثاً بل على الحكم المالية والصنع البديع وجعلها سبحانه وتعالى دالة على معرفته ولفت نظر عباده إلى ذلك بقوله تعالى ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ) فهم بتحقيقهم وتحققهم من وحدانيته تعالى في الدات والصفات والأفعال من الإبداع والإيجاد وإنها أي المبدعات لم تأت بشيء من نفسها ولا بطبعها بل بفعله تعالى فها وتسخيره إياها فهم يراعون دأنما وأبدآ الفاعل فيها وبها جلوعلا ولاينسبون أى فعل من الأفعال إلى ذات المباشر للفعل وإن كانت النسبة إليه ظاهرة وإلى موجده ومسخره وخالقه على هذا الوضع حقيقة ، لأنهم طي ما هم عليه من الحق والتحقيق وبنظرهم العالى إلى أفعال من جعلهم الله تعالى دالين عليه عليهم الصلاة والسلام من لَمْ تَحْرِج عَنِ الْأُسْبَابِ العادية حَتَى فَى الْأُمُورِ الْحَارَقَةُ لَلْمَادُهُ انظر إلى نُوحَ عليه السلام وهو أول رسول وقد عورض منها فلم تـكن نجاته ومن آمن به إلابالسفينة التي لم يتم صنعها وقد سرق قومه ما أعد لصنعها فلجأ إلى الله فأوحى الله تعالى إليه أن آنخذ السكاب حارسا وهكذا نجاة هود ومن آمن معه بالملائكة وهكذا صالح عليه السلام ولوط عليه السلام كذلك وها هو سيدنا إبراهبم أبو الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين الذي أعطاه اقه تعالى البراهين والأدلة العقلية التي حاج بها

قومه وكانت أقطع من السبوف البواتر لنحورهم ، وماحدث له عند نزوله مصر وما ترتب على ذلك من الأسباب العادية الـكمالية ، وما حصل له من الضيق الشديد وإرساله لصاحبه المصرى واقتراضه منه شيئا من الحبوب ، وهكذا ولد ولده يعقوب عليه السلام وما حصل له ومنه من التجائه للأسباب في كل تطوراته وما حصل موز بنيه بما قص تبارك وتعالى علينا فى كتابه العزيز ومن مهامها قصة يوسف عليه السلام وداود وسليان وأيوب عليهم السلام ونسبته الضر إلى الشيطان وتوجيه الله تعالى لم للاُّخذ في الأسباب وأنها تؤدى له المعنى المراد وسليمان وبساطه ومادار فيشأن بلقيس وكذا موسى عليه السلام وماآتاه الله عروجل من معجزاته العصى التيأبان ا.ا تباراه وتعالى فيها ما أبانه من أكبر المعجزات الدالات على بديع صنعته وعظيم قدرته وهكذا عيسى عليه السلام وفي قوله الحواريين من أنصارى إلى الله وفي طلب الحواريين إنزال مائدة من السهاء ، وفي صنعه الطائرة من الطين وهكذا سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الله عز وجل له (حسبك الله ومن اتبعث من المؤمنين ) (ياأيها. النبي حرض المؤمنين على القتال ) ﴿ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ﴾ وهكذا من الآيات التي أسند تبارك وتعالى فيها المسببات إلى الأسباب حكمة منه تعالى للعباد فى وصولهم إلى المراد ، وليترتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى الميعاد ، ألا ترى حتى المعجزات التيأجراها ربالعالمين علىأيديهم للعباد لم تـكن إلابربط المسببات بالأسباب انظر ما ورد في صحيح السنة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نفذ منهم الطعام. استأذنوا النبي على الله تعالى عليه وسلم فىأن يذبحواكل يوم جملافقال عمر بن الحطاب فما بقاؤكم بعد إبله كم وفينا رسول الله فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : هما بقاؤنا بعد إلمنا يا رسول الله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ ناد في الناس من عنده فضل زود فليأت به فجمع ، وجعل في سفرة وكان قليلا جداً وضمه رسول الله صلى. الله تعالى عليه وسلم إليه وأمم كل واحد منهم أن يحثو في جرابه ووعائه حتى تزودوا حميماً أكثر من الحالة التيخرجوا عليها من بيوتهم » وكذا حديث نبع المياه من بين أصابعه الشريفة حيى قال فيه العلامة القرطي في تفسيره عند قوله تعالى ( فقان أضرب جصاك الحجر ) قال قلت : ما أوتى نبينا عجد ملى الله عليه وسلممن نبع الماء وانفجاره من يده وبين أصابعه أعظم في للعجزة ؟ فأنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجار آناء

الله وآناء النهار؟ ومعجزة نبينا عليه السلام لم تمكن لني قبله صلى الله عليه وسلم؟ عرج الماء من بين لحم ودم! روى الأثمة الثقات والفقهاء الأثبات عن عبد الله قال كنا مع الني صلى الله عليه وسلم فلم نجد ماء قاتى بإناء فادخل يده فيه ؟ فلقد رأيت الماء يتفجر من أصابعه ويقول: «حي على الطهور» . قال الأعمش فحدثني سالم ابن أبي الجعد قال قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال الفا وخسمائة . افظ النسائي اهر منه فأنت إذا نظرت إلى أوامر الحق سبحانه وتعالى لحواص عباده من الأنبياء والمرسلين ليرشدوا عباده تعالى إلى الأسباب والمسبات مع عام الاعتقاد أنها لحالق الأراضين والسموات ويكونون بها قد أتوا البيوت من أبوابها ، فالعالم على ماقدمنا لم يأت بشيء من تلقاء نفسه ولا الصانع والتاجر والعامل والزارع والولى والنبي والرسول ( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه تم هدى ) وذلك من مصداق قوله من هذه الأشياء المسنوعة له جل وعلا المنعلة بقدرته سبحانه وكذا الناذر لله تعالى من هذه الأشياء المسنوعة له جل وعلا المنعلة بقدرته سبحانه وكذا الناذر لله تعالى عبن هذه الأسياء المسنوعة فيره عز وجل ( إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه المنسوطي و يمنع غيره عز وجل ( إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه درضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك واقطعنا عن كل شيء سواك ) إليه يرجع الأمر كله ) اللهم وفقنا لما فيه ورضاك والقوية ورضاك والسواك المناك والمه وقتنا المنه ورضاك والمه ورضاك ورضاك والمه ورضاك ورضاك والمه ورضاك ورضاك والمه ورض

# الفصل الخامس الفصل الخامس في بيان أصل المستحدث من الا فعال

من تجويف المحراب. والمأذنة. وكسوة المنبر. والرايات عليه. فنقول غير خاف على كل ذى عقل راجح أن الدين الإسلامى وهو دين الحق عز وجل لم يحرج عن أقواله الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وهذا كا لا خلاف ولا مراء فيه ، وخاصة أن الله تعالى قد أسند إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم البيان والتبدين ، وقد بينا في غير ما موضع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبين الحريم صراحة مما يحتاج الأمرفيه إلاالبيان من حاضر أوفي المستقبل من الأزمنة بحسب ما يتجدد للناس في أزمنتهم. أو يرشد إلى ما فيه القياس لذلك.

ومن المعلوم أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم جمع القرآن وهو موجود على هذا الوضع بدليل مدارسته صلى اقه تعالى عليه وسلم مع جبريل عليه السلام وخامرت فی العام الذی توفی فیه کانت مرتبین وفی سکوته علی الذین کانوا یکتبونه فی آنواع القطع المعروفة أكبردليل على جواز جمع تلك القطع فى قطاع واحد وفى قوله الشريف صلى الله تعالى وسلم في الحديث المروى عند البخارى ﴿ اقرأُو القرآنُ عَلَى قراءةُ الزَّرِ أم عبد ) وفيه كبير الإشارة إلى أن ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه یکون من الجامعین السکاتبین له وفی الحدیث الروی عند الترمذی وأبی داود من قوله صلى الله تعالىعليه وسلم ( مامن نبى بعثه الله فىأمة قبلىإلاكان منأمته حواريون. وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ﴾ ومن هنا صح قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه « اقرأو القرآن بلغة قريش وهي التي نزل بها القرآن » ومنها أخذ يحي ابن يعمر وهو من كبار التابعين تنقيطحروف المصحف وذلك لزيادة إيضاح الحروف وسهولة النطق بها على لغة قريش وهذا مما لم يكن في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من الحكال الذى قال تعالى فيه (أكملت لكم دينكم) . وفى قول أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي رضى الله تعالى عنهم أجمعين في وضعه الإشارة له في المحافظة على لغة القرآن البكريم لوضع علم النحو ﴿ أَحَ نَحُو هَذَا ﴾ وهذا لا يشك فيه أحد أنه كان بعد زمن الني صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا باقيه العلوم الموصلة إلى تلك المحافظة على فهم معانى ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة وخاصة العلوم الضرورية لبني البشر في الدين والدنيا والآخرة الثلاثة التي عف بها جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المشهور المروى عند جميع أصحاب السنن والمسانيد ، الإسلام . والإيمان . والإحسان . وقد وفق تعالى للإسلام فقهاء دونوه من لدن التابعين إلى أن تقوم الساعة وللايمان علماء بينوا النوحيد كذلك والاحسان علماء دونوه مثل ذلك ، وقد أفردت ذلك باباً مخصوصا سبق في باب كيف تدون الدين الإسلامي . وكل ذلك مستفاد من قول العليم الحسكيم في الآية الجامعة العامة في كل شيء وهي( اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالتلم، علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا نما زيد في الأفعال .

فأما تجويف المحراب في الحائط فهو مأخوذ من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم وهوالترام حضرته مكانا واحدآ فى المسجدداً تماوكان صلى الله تعالى عليه وسلم له لى فيه وعرف بالفبلة كما يشهد له حديث البخارى الذى يذكر فيه ( أنه صلى الله تهالى عليه وسلم رأى نحامة فى القبلة فقال . وقد رؤى الـكراهية فى وجهه يامضر الناس إنما أحدكم يناجي ربه فلا يبصق في قبلته وإنما عن يساره أو تحت قدميه أو في طرف ثوبه) فمن تخصيص حضرته صلى الله فعالى عليه وسلم المكان الواحد في المسجد عرف منهأن المحراب هو المسكان المخصوص للامام ومنها قال المفسرون للقرآن الحكريم بهد أن ذكرالله تعالى فى كتابه العزيز المحراب فى أربعة مواضع . قالوا هوأخص مكان للامام. ومنها أخذ الصحابة أيضاً تجويف الحراب في الحائط ليكون فيه زيادة إيضاح للغريب الداخل للمسجد الذي لا يعرف له قبله فيكون دليلا له على القبلة . وأول من جوف المحراب في الحائط هو معاوية بن أبي سفيان أخذا من بيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك وكما بينا لك من التزام حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم المسكان الواحد الذي كان بجوار الجذع قبل المنبر وكان هو هو بعد للنبر والأحاديث في ذلك كثيره منها ما وردفى البخارىأن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن صف الناس ودخل المحراب خرج مسرعاً ورجع ورأسه يقطر ماء الحديث وهذا لما فيه من بيان حَمَ جَدِيدَ لَانَاسَ وَغَيْرُ ذَلْكُ كَثِيرُ فِي السَّنَّهُ ثَمَّا أُخَذُ مَنْهُ الصَّحَابَّةُ بِيانَ الترزام حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم مكاناً واحداً خاصا للامام حتى أخذ منه سيدنا معاوية تجويف المحراب في الحائط وأجمعوا عليه رضوان الله تعالى علمهم اجمعين وإجماعهم هو الحجة الثالثة في الدين وعليه صار الأمر والأمن مستنبآ على ذلك وهذا نما زيد في الأفعال أيضاً . وأما المنبر والزيادة فيه فقد أخذت من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم إذكان يخطب الناس على الأرض ولماكثروا انتقل يخطب على أثرجذع نخلة على ماورد فى البخارى وغيره فقالت الصحانية الاصارية وكان لها ولد نجار فاستأذنت النبي صلی الله تعالی علیه وسلم فقالت أنأذن لی یارسول الله أن آمر ولدی یعمل لك أعواداً من طرفاء الغابة تخطب الناس علمها فقال مريه فصنع هذا المنير الذى هو من ثلاث درجات وصار صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب عليه إلى آخر أيامه في الدنيا . فني قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « مريه بدون إشارة إلى أى شيء من درجة فيه كبير الفائدة لعدم التوقف على طوله أو قصره ولكن لما كان عمل الصحابة

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يبني إلاعلى أساس متين من بيان من أسند تعالى إلى حضرته صلى الله عليه وسلم البيان والتبيين وقدشاهدوا من فعله الشريف حالتين أولاها أن حضرته صلى الله عليه وسلم ترقى من خطبه للناس وهو قائم على الأرض ثم إلى الجذع ثم إلى المنبر ، وثانهما أنه ماكان ذلك إلا على حسب كثرة الناس وأزديادهم في المسجد لا سماعهم فقد أخذ الصحابة . رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من هذا البيان الشريف جواز إرتفاع المنبرلإتساع المسجد فىالزيادة فيه الى زادهاعمررضي الله تعالىءنه وبناء مسجدهااشر بفوتجصيص أعمده وحيطانه وكذا زيادة عثمان رضي الله تعالىءنه في هذا المسجدالشريف واتساعه على أضَّعاف أضعاف ما كان بناه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذلك لما أخذوممن بيانه الشريف فى الحديث المروى عند أمحال السنن (كلما أضيف إلى مسجدي فهوى مسجدي ) . فقد عرفت أن النرقي في زراد المنبر لحـكمة إسماع الناس وقد زادوا في زمنءثمان أضعاف أضعاف ماكانوا في زمنه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى علهم أجمعين وفي زمن على رضي تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه ومعاوية رضي الله عنه كأن الناس أكثر وأكثر ولما تم الأمر لمعاوية ورأى من كثرة الناس ما رأى زاده إلى تسم درجات ، وكان الناس يتبروكون بالمنبر بالطلوع عليه والتمسح بخشبه في زمن أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وكان عمر يتمسح برمانتيه اللتين كان صلى الله تعالى عليه وسلم يضع علمهما يديه الشريفتين فكسى عمر رضى الله تعالى عنه الحشب كما شاء خشية أن نفنيه أيدى المتمسحين به وكان قدهم معاوية بنقله إلى الشام بعد الزيادة فيه إلى دمشق لمسجده المعروف بالأموى وصنع للناس غيره فحسلت صحبه عظيمة بين المسلمين فرده إلى مكانه . وأما ما يرفع عليه من البوارق والستارة فهو مأخود من الستار الذي عمل عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يتمسحون بالحشب بالتبرك به فـكساه عمر رضي الله عنه وأما البوارق فقدعملها عثمان رضي الله عنه بعد أن رأى من البوارق التي تـكون مع رئيس الجيش قرهبة والرعبة . وخاصة لما حمل المسلمون على الروم ولم يكسروهم وألم يزحزحوهم فبلغ أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن في رايهم الحاتم المثنى فكنبه على رضي الله تعالى عنه وزاده واحداً ووضعوه في رايتهم وحملوا

علمهم فهزموهم وانتصروا علمهم " وبلغني أن هذا في راية في صندوق في الدولة الملية خزانه السلطان محمد الحامس والله سبحانه وتعالى أعلم .سبحان الذي احتجب عن الأبصار ، وتنره وتعالى عما بتوهمه المشركون بالاغبار،سبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ويعلم ما في الصدور والإضمار ولا منفرد بالألوهية إلا الواحد الفهار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو العزيز الغفار الذي دل بذاته وأثار صفاته واشرق اسمائه المستغنى عن كل ما سواه المفتقر إليه جمعهما عداه جعل سيد العالمين خانم أنبيائه ورسله اللهم صل عليه وعلى آل وصحبه وسلم ومن تبعه إحسان إلى يوم الدين، فاعلم أم االقارى والكريم أنه لا يخفي على كل ذى عقل متعقل أن مبدع الكائنات جلوعلىواحدا فيذاته وصفاته وأفعاله وأنهتمالى جعل ابن آذم مرادآ له في هذا الوجود وقد جعله جنساً واجداً في ذانه وصفاته وأفعاله وخلق كل ما في هذا الوجود لأجله لمستلزمات حيانه و بعد مماته و بعثه ومعاده · ذلل له كل شيء تذليلا وسخره له تسخيراً فكانمحل نظره تعالىمن خلمته وجعلرسله منجنسهم تترىواحدآ واحداوجعل لهم مبدأ واحدًاودينا واحداً من عهد آدهم عليه السلام إلى المعاد · والدين أساسه الإيمان به عالى ومجميع أنبيائه ورسله وكتبه واليوم الآخر والإيمان هو المعنى الذى بخلقه تعالى فى قلب من يشاء من عباده وصورته فى الحارج التى تدل عليه هو الإسلام ولذا قال سيدنا موسى عليه السلام لتومه مرة ( وعلى الله فتوكلو إن كنتم مؤمنين ) ومرة قال ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين ) كما قص علينا تبارك وتعالى في كتَابه المبين وكذا قالت الملائك في شأن قوم سيدنا لوط عليه السلام ( فأخرجنا من كان فهامن المؤمنين فماوجدنا فمها غيربيت من السلمين) فالتعرف من هنا أن الله تعالى هو الحالق للمعابى والصور كالموت والحياة والبغض والحب وغيرها إذكل ما فى الوحود من معنى لابدله من صورة تدل عليه والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالفيام مجميع أوامره والاجتناب لجميع نواهيه وقد أبان لنا سبحانه وتعالى هذا فى كتابه العزيز الذي جمله خاتمة كتبه القدسة وضمن سبحانه وتعالى له الحفظ من التغيير والتبديل إلى بوم الدين وقد أوضحانا فيه سبحانه حميه ما جاء فيالكتب المقدسة ولم يفرط فيه من شيء وجعله تبيانا لـكلشيء وتفصيل كل شيء. ولذا أسماه قرءانا لأنه تعالى جمع

فيه كل شيء من المبدء إلى المعاد مع البيان و التبيين الذي يعودعلى ابن آدم من خيرالدين والدنيا والآخره من الأِقسام الثلاثة التي هي التوحيد الذي كان من أجله هذا الوجود والمعامله لله تعالى من حيث هو ومعاملة بني آدم لجميع من هو معهم في هذا الوجود ر والقصص الذي هي عظة الحاضرين بأحوال الماضين وما أبان لنا سبحانه وتعالى في القصص الذي أوجب علينا سبحانه الإيمان به حال الأنبياء المرسلين مع أتمهم وكان دينهي جميعاً هو الإسلام وقدجعلنا على دين تلك الأمم ولنكون الرسل علهم شهودا في الآخ يـُ وأولهم سيدنا نوح عليه السلام وهو أول رسول لبى البشر وقد عورض من قومه في رسالته فقال عز من قائل في قصته عليه السلام ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر أن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) وكذا من بعده كسيدنا هود عليه السلام فقد قال مالي في شأنه (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين أمنوا معه) وكذا من بعده سيدنا صالح عليه السلام فقال سبحانه في شأنه ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين أمنوا معه) ومن بعده سيدنا لوط عليه المملام فقال تعالى (فأخرجنا من كان فها من المؤمنين فما وحيدنا فيها غير بيت من المسلمين) ومن بعده سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام أب لجميع الأنبياء والمرسلين فقال عز من قائل في شأنه ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مناإنك أنت السميع العلم ربناواجعلنامسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم ) وقال تعالى ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ني إن الله اصطفى لـكم الدين فلا يمونن إلاوأنتم مسلمون ) ومن بعده من ذريتيه سيدنا إسماعيل وسيدنا اسحاق وابنه سيدنا يعتوب فقد قال عنهم سدنا يعقوب إن اسحاق حين سأل بنية وقال تعالى ( أم كتم شهداء إذ حضر يعقرب الموت إذ قال لبديه ما تعبدون من بعدى قالوا تعبد إلهك وإله أباثك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مساون ) ومن بعدهم سيدنا يوسف عليه السلامإذ قال عز وحل فيه (رب قد آتيتني من الملكوعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أشتولي في الدنيا والآخره توفي مسلما والحقي بالصالحين). ومن بعده سيدنا شعيبا قال سبحانه وتعالى فيه ﴿ وَلِمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينًا شَعِيبًا وَالذِّبْ ﴿ أمنوا معه) ومن بعده سيدنا موسى عليه السلام حيث قالءز من قائل في شأنه(وعلى الله فنوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (رعلىالله فتوكلوا إن كتم مسلمين) فالناس. من قديم الزمان يسمون الرسلومن تبعهمالمؤمنين والمسلمين إذقال فرعونالسحرته

كما قص تمالى علينا ذكرهم في كتابه الحبيد قال تعالى ( وقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ) قال السحرة ( وما تنفهمنا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) وها هو المحذول فرعون لما أحدق به وأيمن أنه هالك لاعمالة أخبرنا تعالى عنه أنه قال (آمنت أنه لا إله إلا اللهى آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من. المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) وبعده سيدنا سلمان بن سيدناداود. علمهما السلام قالءز وجل حاكيا عنسيدنا سلمانفى ذكرءالإيمان والإسلام صراحة (قال يا أيها الملاً أيكم يأتيني عرشها قبل أن يأتوبي مسلمين ) ولما جاءتِ بلقيس. (قيل لهما أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين ) وقالت أيضاً ( رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت معسليان لله رب العالمين ) وهاهو سيدنا عيسى. عليه السلام فقال تبارك وتعالى في شأنه مع قومه ( وإذا أو حيث إلى الحواربين أن آمنوا بی و پرسولی قالوا أمنا وأشهد بأننا مسلمون ) وقال سبحانه فی آیة آخری ( فلما أحس عيسى منهم الكفرقال من أنصارى إلى الله قال الحواريون محن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) وهذا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين قال سبحانه لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم (قل إنى أمرت أن أكون أولمن أسلم) وقال تعالى أيضاً (قل إن صلانی و نسکی و محیای و بماتی لله رب العالمین لا شریك له و بذلك أمرت وأنا أول. المسلمين ) وقال تعالى ( إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) ولما قال. الهود والنصارى محتجين على سيد العالمين بأنهم أهل كتاب وأنهم أحق بالجنة من غيرهم فرد الله تعالى عليهم ووبحنهم وقرعهم بقوله جل شأنه ( وقالوا لن يدخل /لجنة إلامن كان هودا أو نصارى تلك آمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلي من من أسلم وجهه لله وهو عسن فله أجره عند ربه ولا خوف علمهم ولا هم بحزنون ﴾. هذا وإن الجنةمقصورة على المسامين كما هوصريح كلام رب العالمين قال سبحانهو تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين باعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين أمنوا بآيتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وازواجكم محبرون ). ثم أيدجل جلاله وعز شأنه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين بأنها لم تمكن إلا على الإسلام بقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) لا غير ثم أكده بما يقطع دعوة. كل مدع من غير الحق بقوله سبحانه وتعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل. منه وهوفى الآخرة من الحاسرين )، واعلم أن افظ دين الإسلام ليس من مسمى أحد

من البشير بل هو من مسمى الله سبحانه وتعالى حيث قال جل وعلى ( هو مماكم المسلمين من قبل ) على أحد العنيين؛ وإن قبلقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز دين الهودوالنصارى الصابئه والمحوسوالمشركينوهيمن أديان الشيطان الخسة، نقول إُعَا ذُكُرهم باعتبار مدعاهم وبماهم يعتقدون ؛ والحق أن جميع الأنبياء المرسلين دينهم واحد ومبدؤهم واحد وعقيدتهم واحده وليس هذا بعجب بل من أعجب العجب في هدا العصر أن كل دولة تدعى الديمقر اطية وهي ليست من الديمقر اطية في شيء ويؤجرون كتامهم ليكتبوالهم أنهم على الديمقراطية والحق أن الديمقراطية هي حكم الله تعالى على عباده، ولى فها محاضره قيمة بينت فها الديمقراطية بأجلىبيان وقلت من لم يكن عاملا بهيان الله تعالى لعباده فليس من الديمقراطية في شيء . هذا هو الدين الذي حعله الله تعالى خالدا مخلدا إلى يوم النفخ الأول لا يغيره مغير ولا يسطو عليه جائر متهور هذا هو دين رب العالمين الذي أمر عباده المؤمنين أنباع رسل الله تعالى أن يتبعوه وقالهم تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السيار فتفرق بكم عن سيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) فمن تمسك به نجى ومن حاد عنه وغير وأبدل وأول واتبعُ غيرسبيل المؤمنين وعلىالله ورسوله فقد اعتدى ولا مآل له إلا الردى قال تعالى (إن الذين كنمروا وصدوا عن سبيلالله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهمالهدى لن يُضر؛ الله شيئاً وسيحبط أعمالهم ) هذا الدين الذي آبانه سبحانه وتعالى لعباده من حميع نواحيه وأحدلهم حدوده ومعالمه وأمرهم السير عليه قال تعالى( لمك حدودالله فلاتعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) تلك الحدود التي هي نهاية الحلال وبداية الحرام قال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين ) الحديث وهي الأمانة التي عهدها الله تعالى ابن آدم قال جل شأنه ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السموات والأرض والجيال فابين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظهوما جهولا ) فانظر يا أخيكم لفت سبحانه وتعالى نظر عباده في القرآن الـكريم إلى المحافظة على الأمانة عباده المؤمنين إلى أن قال عز من قائل ( يا أمها الذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول.وتخونوا أماناتهكم وأنتم تعلمون ) والأمانة أساسها و.صدرها الإيمان وهما المعنى الذي يخلقه تعالى في قلوب من يشاءمن عباده وصورتهما في الحارج الإسلام وهوعنوان الإيمان وقدأمرنا سبحانه وتعالى بأن بأحدالأشياء من مصدرها الى حِمل سبحانه وتعالى فيها لــكل شيء مصدرا وهي الدالة على معرفته عز شأبه وهي

الأسباب التي تسمى بالوسائل وما هي إلا نعمه سبحانه وتعالى على عباده فالمتوجه إلىها يتوجه لنعمة الله عز وجل والسائل فها سائل الله عز وجل وهو فضله سبحانه الذي قال تمالى فيه ( واسألوا الله من فضله ) أي مما قربة إليكم وجمله بين أيديكم التي منها مستلزمات الحياة وما به النصر على الاعداء ومنها رفع الأكف إلى جهة العلووهى السهاء التيهى مصدرالقبول للدعاء، ومنها استقبال الكعبةوالوقوف بعرفة فىزمن مخصوص والسعىورمى الجار والمبيت بمنى، ومنها الذبح والأضحية، ومنها كل موقف من مواقف الحجمشعر من شعائر الله تعالى قال عز وجل ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ثم إن أصل مايبني عليه هذا الدين وقواعده الني يرتــكن علمها الحمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان والحج لن استطاع إلى سبيلا وهي كذلك لجيم الأنبياء المرسلين. من عهد آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين . هذا ولم يفرض الله تعالى فرضا على عباده من هذه الحمس إلا وجعله أصلا للامور وأيسرها ولم يكلفهم فيه فوق الطاقة قال تعالى( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ( أعطى الله أمنى ثلانا لم تعط إلا الأنبياء كان الله إذا بعث نبيا قال له أدعني أستجب لك وقال لأمتى ادعونى استجب لكم وكان الله إذا بعث نبيا قال له ما جملت عليك في. الدين من حرج وقال لأمتى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان الله إذا بعث نبيا قال له جملتك شهيداً عليهم وقال لأمتى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسُطًّا لَتَكُونُوا شهداء على الناس) ولما كان سبحانه عالما بما هو كأن وقد اسمع سيدنا ابراهم عليه السلام من سبق لهم في علم الله تعالى بالحج ولبوا النداء وقتئذ ومنهم من كان مُتفرقا في أنحاء الدنيا قال نعالى فى فرضه دون جميع الفرائض (من استطاع إليه سبيلا) وأجمع علماء الأمة على أن الاستطاعة الصحة والزاد والراحلة والأمن ، ثم إن هذه الفرائض التي افترضها سبحانه على عباده أساسها الاعتقاد وهو الإيمان بالغيب بكل ما جاء فها من بيان سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم الذى أسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين حيث قال تبارك وتعالى ( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ) وقال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ) وأمرنا سبحانه إلتزام هذا البيان بقوله جل ذكره ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فكان فهاجاء في بيانه التمريف ما يُعود على العبد من رضوان الله تعالى عليه وما وعدم.

من الثواب العميم والجزاء بالتعيم المفيم في الصلاة والزكاة والصوم والحج سواء كان هذا في الكتاب العزيز أوفى بيان من لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وسر ولايؤمن بذلك الغيب إلامن كان أرقى الناس إيمانا وأكلهم إحسانا ' ثم إن الله سبحانه وتعالى لقتضى حـكمته جعل في السهاء السابعة بيتا سمـاه تعالى بالبيت المعمـور تؤمه جميع ملائكة السهاء كذلك جعل في الأرض السابعة وهي أرض دنيانا ببتا تجاه بيتالماء يقول صلى الله تعالى عليه وسلم (لو سقطت منه لبنة لوقعت على الكعبه) يؤمه عباده المؤمون ، تلك سنته تبارك و عالى فى خلقه ( ولن تجد لسنة الله نبديلا وان تجد لسنة الله تحويلا ) ثم إن حكمة وجود بيت في السماء ووجود بيت له تعالى في الأرض ونسبته إليه تبارك وتعالىهى رهبة عباده وخشيتهم له عز وجل وخاصة لما جعل فيه من المزايا التي لم توجد في غيره على وجه الأرض وكما أن أهل الأرض يرجون رحمة ربهم كذلك أهل السموات قال الصادق المصدوق صلىالله تعالى عليهوسم ﴿إِنَّ اللَّهُ الْأَعْلَى يَطْلُبُونَهُ كَانْطُلُبُونَهُ أَنْتُمْ} ومن مزايا هذا البيتالعتيق قوله سبحانه (إِنْ أولبيت وضع للناسللذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهمومن دخله كان آمنا ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( إن الله حرمه يوم خلق السموات والأرض ) فهذ الحديث يدل دلالة واضحه على أن هذا البيت حرم يوم خلق الله السموات والأرض والشمس والقمر ، وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ، ومن أيانه البينات ، مقام إبراهيم ، وهو الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه فجمل ما تحت قدم ابراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سأثر أجزائه كالطين حتى غاص فيه قدم ابراهيم عليه السلام ، وهذا نما لا يقدر عليه إلا الله ،ولا يظهره إلاهلى الأنبياء ، ثم لما رفع أبراهيم قدمه عنه ، خلق فيه الصلابة الحجرية مرة أخرى ، ثم إ 4 تعالى أبق ذلك الحجر على سبيل الاستمرار والدوام ، فهذه أنواع من الآيات العجيبه والمعجزات الباهره، أظهرها الله سبحان في ذلك الحج ، ومن الآيات قلة ما يجتمع في الغرض من حصى الجمار ، فإنه منذ الآف السنين قد يبلغ من يرمى في كل سنة ستائة آلف انسان كل واحدِ منهم سبعين حصاة ، ثم لا يرى هناك إلا مالو اجتمع في سنة واحده الكان غيرا كثيرا ، وليس في الموضع الذي ترمي إليه الجرات مسيل سيل ماء؟ ولا مهب رياح شديدة ؟ وقد جاء في الأثار : أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السهاء ، ومن الآيات أن الطيور تترك المرور فوق الكعبة

ظيرانها فيألهواء ، بلتنحرف عنها إذا ماوصلت إلى ما فوقها. ومن الآيات : أن عنده يجتمع الوحش فلا يؤذى بعضآ كالـكلاب والظباء ،ولايصطاد فيه الـكلاب والوحش، وتلك خاصية عجيبة ومن الأيات : أن كل من سكن مكة أمن من الهب والغارة ،وتلك دعوة بركة إبراهيم عليه السلام حيث قال: (رباجعلهذا بلدا آمنا) وقال تعالى في صفة أمنه (أولم بروا أنا جعلناحرما آمنا وبتخطف الناس منحولهم) وقال تعالى ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ) ولم ينقل البتة أن ظالما هدم الـكعبة وخرب مكة بالـكليه ، وأما بيت المقدس فقد هدمه بختنصر بالـكلية ومن أياته : أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم ، لما قاد الجيوش على الفيله ، إلى مكة لتخريب الـكعبة ، وعجزت قريش عن مقاومة أو اتك الجيوش ، وفارقوا مكة وتركوا له الـكعبة ، أرسل الله تعالى علهم طيراً أبابيل والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة ، وكانت صفاراً تحمل أحجاراً ترمهم بها ، فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الاحجار ، مع أنهاكانت في غاية الصغر ، وهذه آية باهرة ، دالة على شرف الكعبة ، وإرهاصُ لنبوة محمدعليه الصلاة والسلام ومن الأيات : أن الله تعالى وصفها بواد غبر ذى زرع وفيه حكم بنها: أنه تعالى قطم بذلك رجاء أهل حرمه وسدنة بيته عمن سواه ، حتى لا يتوكلوا إلا على الله ، ومنها : أنه لا يسكنها أحد من الجبابرة والأكاسرة فإنهم يريدون طيبات الدنيا ، فإذا لم يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع ، فالمقصود تنزيهذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا . ومنها : أنه تعالى فِعل ذلك لئلا يقصدها أهل النجارة ، بل يكون ذلك لمحض العبادة ، والزيارة /فقط . ومنها : أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر ، حيث وضع أشرف البيوت لي أنل المواضع نصيبًا من الدنيا ، فكأنه قال جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين فلذلك جعلهم في الآخرة أهل المقام الأمين ، لهم في الدنيابيت أمن ، وفي الآخرة دار أمن ومنها : كأنة تعالى قال لما لم أجعل الكعبة إلا في موضع حال عن جميع نعم الدنيا ، فَكَذَا لا أَجِعَلَ كُعْبَةُ المُعْرِفَةُ إِلَّا فِي كُلِّ قَلْبِ خَالَ عَنْ مُحْبَةُ الدِّنِيا ، فهذا ما يتفق بفضائل السكعبة ، ومن هذا تعلم أن هذا البيت أول وضع للناس في أنواع الفضائل والمناقب ، وإذا ظهر هذا بطل قول الهود : إن بيت المقدس أشرف من الـكعبة والله أعلم ، وقد سمى الله تعالى الـكعبة كعبة قال تعالى : ( جعل الله الـكعبة البيت الحرام

قياما للناس) والسبب فيه أن هذا لاسم يدل على الاشراف والارتفاع وسمى الكعب كعبة لإشرافه وارتفاعه ، وسميت المرأة الناهدة الثديين كاعبا لارتفاع ثديها ، قال تعالى في وصف الحور المعين ( وكواعب أترابا ) فلما كان هذا البيت اشرف بيوت الأرض واقدمها زمنا ، وأكثرها فضيلة ، سمى بهذا الاسم . وسمى هذا البيت بالعتيق قال تعالى : ( ثم علها إلى البيت العتيق ) وقال تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) والعتيق هو القديم ، وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض والساء ، بل أن الله تعالى أعتقه من ان كل من قصد تحريبه أهلكه الله ، فسمى عتيقا ، بل إن الله تعالى أعتقه من أن يكون ملكا لأحد ن المخاوقين ، وهذا هو المراد نصا على ماحققه الأفاضل، فالبيت الحرام جعله الله تعالى لعباده المؤمنين به تعالى و برسله صاوات الدتعالى عليم أجمعين ، وجعل فيه الحشية والرهبة ، كا جعل تعالى الحسية والرهبة في الأشهر الحرم وهم أربعة : رجب مضر أى الذى كانت تعظمه مضر بدون إحلال ونحريم الحدوق صلى الله تعالى عليه وسلم . وكذا البيت الحرام فيه أربعة حرم كا قال تعالى المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم . وكذا البيت الحرام فيه أربعة حرم كا قال تعالى مينالنا ذلك لعلما نتذكر و نتعظ .

فقد قال تعالى (جعل الله الـ كعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والفلائد)، وجعل الله عز وجل ذلك ليتميز الحبيث من الطيب، إذ الحبيث لا يبالى حدود الله تعالى ومحارمه، ولا يؤمن به ولا محاف عقابه، لأنه لو آمن وا صف بصفات المؤمنين، ولامتثل أوام الله على وتحرى كل البيانات التي جاءت في الكتاب والسنة، ومن لم يعمل بها فيكون داخلا حمت قوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) أى لا أحد لأنه بهذا المنع والتحدى والأعجاز يكون ساعياً في خرابها، وجدير بأن يستحق ما أوعده الله به في كتابه العزيز من قوله جل وعلا: (لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم) كيف لا، وقد قدمنا في أحدى معانى العتيق أن لا يكون لبشر عليه الهيمنه واللك، والله تعالى يقول:

لا يمنعن أحدكم البيت مطوفا بالليل أو بالنهار ، وفي رواية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ﴿ يَا بِنِي عَبِدَ مَنَافَ مِنْ وَلِي مِنْ أَمُورَ النَّاسُ شَيْئًا فَلَا يُمْنِعُنُ عَنْ أحد أطاف بهــذا البيت أو صلى أية ساعة من ليل أو نهار » فــكيف يتعدى هذا المـانـم الحاجين أو المعتمرين بيت الله الحرام في ادعاء أمور يمكن حاما بطرق أخرى ، وهو فروق المال الذي يعجز الحاجين لبيت الله تعالى الحرام الذي لم يجعل لأحد عليه فيه ملكا ، وكان يمكنه أن يرجع بمعاملة تلك البلد بشراء أشياء منها أخر تعود عليه وعلى مواطنيه بالسعة والرغد بالمال الذى يتحصله منهم، ولا يتصدى ويمنعهم عن بيت الله الحرام ، الذي أعطاه ملكا ساد به أقرانه . وأما المراد بالإلحاد هو الميل من أم إلى أم ، بين الله تعالى أن المراد بهذا الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم ، فلهذا قرن الطلم بالإلحاد ، لأنه لا معصبة كبرت أم صغرت إلا وهي ظلم ، ولذلك قال تعالى . ( إن الشرك لظلم عظيم ) وأما قوله تعالى : (نذقه من عذاب أليم) فهو بيان الوعيد، وهو أن يكون المراد العذاب في الآخرة لأنه من أعظم ما يتوعد به ، وهذه الآمة تدل على أن المرء يستحق العذاب بإرادته للظلم، كما يستحقه على عمل جوارحه ، وخاصة أنه محذوف دلالة جواب الشرط عليه ، تقديره : إن الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام ، ﴿ نَدْقُهُمْ مَنْ عَذَابُ ٱلَّهِ ، وَكُلُّ مِنَ ارْتَكُتُ فَيْهُ شَيْئًا من ذلك ، فهو كذلك .

#### الخلاصة

هذا وإن الله تعالى الحالق العالم بمصالح عباده سوى بين المسلمين كافة ، وأمرهم أن يكونوا في جميع أحوالهم كالأخوة الأشقاء قال تعالى (إنما المؤمنون إخوة) ولو كان هناك شيء أرق وأعطف لعبر به تبارك وتعالى ، كيف لا ، وقد جاء في بيان من أسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين من قوله صلى الله عليه وسلم « المؤمنون كالجسد الواحد » الحديث . وفي الحديث الآخر : « المسلم أخو المسلم » الحديث وفي الحديث الآخر : « لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » الحديث . فكيف بعد هذا كله من إرشاد الحق سبحانه وتعالى لعباده ، ويبان سيد العالمين لعباد الله أجمين ، يجنع بن الإنسان ويعرض عن ذلك كله ، ولم يرعو إلى كلام الله ورسوله وكأنه نزل هذا القرآن وأمر بالعمل به غيره ، ولا يكون كذلك إلا من خرج على إجماع المسلمين ،

وشاق الله تعالى ورسوله ، قال تعالى : (ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) قال العلامة الألوسى فى تفسيره والم الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه فى المناظرة التى حصلت له ولم يعلق تعالى إصلاؤه النار على المخالفة إلا أن اتباعهم أمر واجب ، وكفاه فى قوله تعالى (نوله ما تولى) أى نعطه مطالبه ونزيده فى المخالفة حتى تسكون عاقبة أمره هذا الوعد الشديد، كيف لا ، وقد قال تبارك وتعالى . (قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) كيف لا ، وقد قال تبارك وتعالى . (قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) بكتاب الله المبين ؟ وبيان سنة سيد المرسلين ؟ حتى برجع الدين مجده ويسود أمره ، بكتاب الله المبين ؟ وبيان سنة سيد المرسلين ؟ حتى برجع الدين مجده ويسود أمره ، ويعاو شأنه لتكون كلة الله هى العليا ، وكلة الذين كفروا السفلى .

### ما يجب على المسلمين العمل به

أو لم يأن الذين آمنوا أن يجتمعوا رؤساء المسلمين ويجعلون الحرمين السريفين دوليين لجميع دول المسلمين ويرجعون إلى دينهم ويعملون به الميجعلهم الله تعالى من السلمين بكتات الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسام ، ولا يجعلوا لأحد خاص من المسلمين يداعلى بيوت الله تعالى التى جعل من أمرها من حيث الإدارة والعارة له وحده جل وعلاء ولا يكن لأحد فيه فضل على أحد ، بل كا يكون حال الناس فيه سواء ، يكون كذلك حال المحافظين عليه من الملوك والسلاطين والأمراء فيه كذلك ، من حيث الحرص واستنباب الأمن بأن يكون لكل رئيس من رؤساء المسلمين واحد هناك كسفير أو واستنباب الأمن بأن يكون لكل رئيس من رؤساء المسلمين واحد هناك كسفير أو ويشترى بها من بلده ما ينفع أو فها يقوم به من نصيب النفقات عليه وعلى مماكنه في شأن مكة أو المدينة ، وياحبذا لو ضموا إليها جدة أيضاً ، ويجلى عنها كل من له سيطرة أو نفوذ في بلاد الله التي جعلها محرمة يوم خلق السموات والأرض ولم يحمل لأحد من عباده عليه فيها فضل ، وجعلها رهبة وخشية بالذات خريطة لله عز وجل ولم يجعل لأحد عليها فيها فضل ، وجعلها رهبة وخشية بالذات خريطة لله عز وجل ولم يجعل الأشهر الحرم رهبة وخشية لعباده أجعين عباده الموات والمرتهم قبلة وإسلاماً ، في عامهم حتى كانوا وهم أهل جاهلية يجمعون ما يلزمهم قبل جاهلية وإسلاماً ، في عامهم حتى كانوا وهم أهل جاهلية يجمعون ما يلزمهم قبل

حلول الأشهر الحرم ، وذلك لما جعله الله في قلوب عباده المؤمنين ، وقال تعالى : ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب ) وقال تعالى : ( والـكن يناله التقوى منكم ) . وقال تعالى : \_ ( ومن يتق الله يجعلله مخرجا ويرزقه من حيث لا محتسب ) وقال تعالى : \_ ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( قال تعالى . \_ ( ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ) فإن لم يكن عاملا بالقرآن المجيد رؤساء مسلمين أفيعمل به ضعفاؤهم ؟ «والمناس على دين ملوكهم » وكما قال صلى الله تعالى عليهوسلم لهرقل عظيم الروم « فإن توليت فإنما عليك إثم اليريسيين » يعنى أنه ياليته يسأل عن ذنوبه فقط بل يكون سبباً في الفساد الذي يقع من جراء ذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ مَوْرُسُنَ سَنَةَ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرِهَا وَأَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمُ القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وأما دعوى التعليلات بسبب المعاملة فهذه دعوى باطلة وكان الأولى والأجدر العدول عنها إلى ما هُو أيسر ولا يوقع نفسه ولا تقع مسئوليته إلا على نفسه بين يدى الله تعالى في الآخرة وجميع ذنوب الرعية فيعنقه لأنه لم يسلك بها الطريق المستقم الدال على الله منه أنه المرشد لهم و ريد بهم كل الحير بجاهه وعظمته فسكان كل تابع له هو السبب خمله الغواية وعدم الهداية فـكان بذلك عليه إُم كل تابع له .

#### لفت نظر

من أمعن النظر وجد أن كل المفاسد التي حات بالمسلمين هي من رؤسائهم وذلك لمدم علمهم بأحكام الدين الإسلامي لا بالكتاب العزيز ولا بالسنة المطهرة وتتبعهم الشهوات أنفسهم ومراعاتهم الترفه وما يعيشون فيه من البزخ وحظوظ أغراضهم ولا يحملون الرعبة على العمل بل يغيرون ويبدلون في أحكام الله تعالى وبياناته لعباده ومن الغريب أمهم يقولون ويتمشد قون بقولهم الديمقر اطبة والديمقر اطبة والديمقر اطبة على عباده عما تقتضيه ذواتهم وهم لم يعملوا بشيء من ذلك بل يتصلوه بالكفار لعلم ببتفون عندهم العزة ووجهلوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . إذا

عملوا . وهم لم يعملوا فأين تأتيهم العزة إذا كانوا مخالفين لله تعالى ولرسوله صلى للهـ تعالى عليه وسلم . بل إن تشأ فقل هم كأن أغراضهم يحاربون الله تعالى بعدم الممل بالدين وامتثالا لأمره تعالى . فلمن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الـكتاب يردوكم بعد إيمانـكم كافرين. ولمن قال تعالى (ودوا لو تـكفرون كما كـفروا فتـكونون سواء ) . ولمن قال الله تعالى ( الذين يتخذون المسكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ) . ولمن قال الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الـكافرين أولياء من دون المؤمنين كي ولمن قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتحدوا الهود والنصارى أولياً. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين . فترى الذين في قاومهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيينا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علىما أسروا في أنفسهم نادمين ) أولم ير هذا الرئيس السَّلم أن الله تعالى بيده ملـكوت كل شيء وأن الـكافر مهما أعطى من المال. والجاه والعدد والعدد فالله تعالى كتب عليه الذلة والمسكنة أو لم تسمع بفوله سبحانه وتعالى ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الحبيث من الطيب ويجمل الحبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الحاسرون) أو لم ينظر هذا الرئيس المسلم إلى قوله تعالى ﴿ وَالْفَتَنَةُ أَكُبُرُ مِنَ الْقَتَلُ وَلَا يُرَالُونَ يقاتلونكم وحتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يتردد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوَّلتك حبطت أعمالهم في الدنياو الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ كما حصل في أصبانيا فعلى من المسئولية يا أمها الرؤساء يا أيها المنحرفون إلى أعداءالله وأعداء رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم و تبنغون عندهم العزة وأن العزة لله تعالى ٠ أثعادى اخوانك المؤمنين وتنشق عنهم وتعلم أن أيام الدنيا قليلة مهما طال فها الزمن وأن إلى ربك الرجمى ، ألم تعلم بأن محافظتك ، على دينك هو أعلى وأشرف من محـــافظتك على ملك زائل ، ألم تعلم أن انضامك لأخيك المسلم هو عندالله تعالى هو أرجى وأقبل وإن كان ماثلا أو منحرفاً فتهديه وتكون بقوله صلىالله تعالى عليه وسلم عاملا ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( والجهاد ماض منذ أن بعثني اللهُ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال

لا يبطله جو رجائر ولا عدل عادل ) والجهاد هو مقاتلة السكافرين أو مقاتلة المسلمين يا أنها الرؤساء ويا أنها الزعماء صدق الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليـــه وسلم حيث قال ( يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأ كلة إلى قصفتها قال قائل أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل كثيرون واكنكم غثاءاً كغثاء السل وليتزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم وايقذفن الله فى قلوبكم الوهن قيسل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ) افتترك الدين الحق وتتبع وساوس الشيطان وتعادى أخيك المسلم وتتحد مع الـكافرين عليه أهكذا يا مدعى الإسلام يامسمي بالمسلم يا من تناصر المسلم وتعين المسلم وتعضده وتقويه أليس عجيبا منتهى العجب غاية العجب أن تقف شرذمه قليلة من النصارى أنصار الشرك والطغيان فلستدرج جماعةمن المسلمين إلى هوة سحيقه يترددون فها فتخرج عن أصول الأديان السهاوية الى أعزها الله فى كتبه وحماها بجبروته وهيمنته إذاً فعلام يقع الإثم والبغى والحروج عن المحاجة الواضحه إنهم بلا مرية يقع على المباوك والاثمراء ومن لف لههم وحذا حذوهم . أليس عجيباً أشــد العجب بالغ ما شــئت في عجب أن اللوك والأمراء يستدرجون جماعة من المسلمين في مقابل أن يمنحونهم الذهب من الأرض والبترول من أرض المرب فتتمتع بهالملوك وذو وهم ثم يكتب الحرمان وشظف العيش لمن عداهم فى الشعوب من أهل البؤس والحاجة .. ألم يكن أحجى للمسلم وأبربه أن يتعاطف مع أخيه المسلم ويشد يده ويبسط له ذراعه حنى يجتمعوا على أديم واحسد وطريق واحد حتى تبقىءكلة الله هي العليا وكلة الذين كفروا السفليواقه عزيز حكم »

### جعل الله تعالى الضلال والهدى مستمرين إلى يوم القيامة

أفوال الجهلاء فى الأمم الماضية وترى فيه العجب العجاب وينفرمن سماعه كل طبيع السلم ويستقلنده وترى أن هذا ليس من كلام البشر ولا ممن فيه الإنسانية بل وجد للجعب لا غير فأعجب منه قول طائفة من الناس الذين لا دين ولا خلاق لهم حتى أنهم خرجوا بهاعن أوصاف الإنسانية وعن كل مايسمى بالآداب والأخلاق ومن مسمياتها وأنهم لا أصل لهم بها من الصحة ونسبوها إلى الأهواء والأغراض حتى عن جميع الأديان ويعتقدون أن لا دين صحيح فى الأديان السماوية أو الشيطانية حتى أنهم تجردوا عن الإنسانية والحنيفية السمحة وهو الدين الحق لله عز وجل الذى أقرء لعباده تعالى

لهم ديناً ودنياوأخرى في كتابه العزيز الذي حفظه بعظمته وبديع قدرته حتى قالوا فيه. بما أوحاء لهم الشيطان المعارض للدين الحنيف قال قا ثلهم .

هفت الحنيفية والنصارى مااهندت ومجوس حارت واليهود مضلله إثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر ذا عقل ولا دين له

وهذا لا يخنى أنه من وحى الشيطان الذى يوحيه إلى الشعراء ويبيح لهم ما تجوزه لهم عقولهم القاصرة وهذا منتهى تطرف واعتداء بدون عقل ولاروية وتعمق فى الجهالة بأدنى معرفة للمعارف السائدة فى مكونات الله تبارك وتعالى وماهم إلا إخوة الطبيعيين الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله الكريم (وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنية تموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الآية \_ ومنهم من نسب لأبى العلاء المعرى فى إنكاره على سنسة الله تعالى فى بدء خليقته وتشريعه تعالى لعباده فى بدء أفضل مخلوقاته وهو آدم عليه السلام حيث قال:

إذا ما نظرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه لإبنيه في الحفا علمنا بأن الناس من نسل فاجر وأن جميع الحلق من عنصر الزنا

وقد قبال العلامة المرحوم الشييخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية « سابقاً » ما حيا بأبى العلاء المعرى المعروف بالشعر والأدب والبلاغـة حيث شطر كلامه ما سحابه الأرض قال: أبو العلاء المعرى .

أنترك لذة الصهباء عمداً بما وعدوك من ابن وخمر أبترك لذة الصهباء عمداً بما وعدوك من ابن وخمر أبعث ثم خمر أبعد أبيت مشطراً للبيتين

أتترك لذة الصباء عمداً أراك عرفت إلحاد المعرى أبعث ثم نشر ثم حشر نراها والمكذب سوف يدرى همواوعدواوسوف ترى كفيلا بما وعدوك من لبن وخمر فيا شيخ المعرة ما دعيته حديث خرافة يا أم عمرو

فئل هذا وغيره بمن أخرجهم الشيطان من حزب الله واتبعوا أهواءه وضلالاته فظنوا بجهالاتهم أنهم على مبدء شريف وعلم لطيف فغيروا الأوضاع الإلهية وانبعوا

فها الشيطان وحزبه وعدلوا عن النظر في ما أبانه الله سبحانه وتعالى لعباده وتكوين الحق عز وجل لأشرف مخلوق في موجوداته وسماه بالخليفة في الأرض وقريب من هذا وذاك قول جهلة بعض المخالفين لإجماع المسلمين الذين هم من منتضىء الـكافرين الذين هم أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم حسما نقل عنهم أفاضل الأمة كابن حجر المحدث المشهور في تاريخه وكصاحب سعادة الدارين في الرد على الفرقتين وهو أن ابن عبد الوهاب كان يريد أن يصدع بالدعوة بأنه رسول كسالفه ابن تيمية بقولهم إن النبوة والرسالة لم نكن الدعوة بها إلا لوجود شخص هو أنبه من يوجد بينهم من فتام الناس الجهلة الذين لا يعقلون وينفذ فهم أوامره ونواهيه واستطاع منهم فبهم بالهيمنة عليهم والاستيلاء على شعورهم ومداركهم وما يملسكون من الدنيا وهذا في نظرهم ما يسيطر به الرسالة والنيوة ظنوا ذلك لعقولهم القاصرة ومداركهم انفاسدة وكذا القاديانية فكانت دعوتهم الأولى للطريقة الشاذلية ولما استعمرت الإنكليز الهند ورأوا أنباع هــذا الرجل كثيرون فأمدوهم بالمال فخضعوا للإنجليز ال يمدونهم من الأموال فسادت لدعوتهم إلىهم وانتشرت هناك فرأى المغفل أن أنباعه قد كثروا فادعي الرسالة وأنه أحمد المشر به في القرآن فادعي النبوة وكذا الوهابية بعد أن مزقهم كل ممزق المغفور له محمد على باشا الكبير فرجع من أصلابهم اتصل وتوسل وترامى بالأسباب في أحضان الأمريكان والإنكليز ورأى ماحصل للقاديانية في الهند ما رأى وأخذ يواصل من مناجزة الإنكليز والأمريكان من القاديانية فىالهند فأخلص لهم ظاهرآ وباطنآ وعمل عندهم كالعبد لسيده فيؤمر فيطبع وهؤلاء كلهم عالة وحشو على السلمين وفي الإسلام ومنهم من ثار الفيار بما يسمى بالحلاف بين المسلمين وهم ليسوا من المسلمين في شيء حيث قد فارقوا إجماع المسلمين بصريح كلام رب العالمين حيث قال تبارك وتعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وحيث لم يعلق إصلاءهم النار إلا على المخالفة إلا أن أباع اجماع السلمين أم واجب وبصريح الحديث الصحيح المروى عند أبى داود من قوله صلى الله عليه وسلم (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وفي رواية (قيــد شعرة ) الحديث أفبعدهذا يترك المسلمالعمل بكتاب الله عالى وسنةرسول الله تعالى صلىالله عليهوسلم ويجنح إلى الكنفار ويتعضد بهم على أخبه المسلم ؛ فالقرآن الكريم كأنه يخاطب كل قرد في شؤون نفسه أفيعد البيان الإلهى الهباده تعالى نتركه ونتفق مع الكافرين الشروط والمسكاتبات ولا نستطيع أن نخل منه شرط وكتاب الله تعالى نتركه ولا نعمل بشرط من شروطه ، ألمن خطاب الله تعالى كتابه العزيز الذين يعملون به أم لغيرهم حسبنا الله و نعم الوكيل الموت قريب والملك زائل ويبقى كل شخص عا عمل يوم القيامة قال تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) إذ أن الإسلام حق وهو واحد وأهله أهل الحق لا خلاف بينهم وإعا الحلاف ما نشأ إلا من هذه الفرق الضالة المهادية المحاربة لإجماع المسلمين ومن هذا الحلاف المسلمين غير البالغين في التعليم الذين لا يعرفون أصوطم وما حكمة مخالفتهم لاجماع المسلمين خصوصاً لما هو سائد بأنهم هم المسلمون ويطابون الحق ويعتقدون أنهم على الحق وليسوا من الحق في شيء ، وقول بعضهم أن كل من ملك الأرض وعمل الإصلاح الحق وليسوا من الحق في شيء ، وقول بعضهم أن كل من ملك الأرض وعمل الإصلاح بين الناس من ماوك الأرض فهو نبي أو رسول وقد أخبر تعالى عنهم بقوله ( ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) حتى ظنوا في ذو القرنين نبياً — وأهل الحقمن المسلمين أجموا طي خلاف ذلك قال الفاصل منهم .

وذو القرنين لم يعرف نبياً كذا لقمان فأحذر عن جدال ولم تـكن نبي قط أنبى ولا عبد وخنى ذوا ارتجـال

فما أجهل المضلين وما أعماهم عن الحق المبين المخالفين لإجماع المسلمين .

وقول بعضهم أن النبوة تنال بكثرة العبادة والنبتل والانقطاع إلى الله تعالىحتى يصل بذلك إلى درجة الصديقين فينال بذلك درجة المرسلين والنبيين المبعوثين إلى عباد الله للمؤمنين فما أجهام بسنن تسكوين ربهم لعباده المسكرمين وقد رد عليهم أفاضل الأمة نقولهم.

ولم تكن نبوة مكتسبة ولورق فى الحير أعلى عقبة بلذاك فضل أله يؤته لمن يشاء جل الله واهب المنن

فالله تعالى المنشىء الحكل شىء باعطائه خلقه من مبدئه وجعله لا يخرج من الدنيا إلا بعد أن يؤدى جميع ما خلق لأجله قال تعالى (ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى )،وقولهم وما بالنا أنا إذا نظرنا فى وضع كل من ادعى النبوة أنه كان من جنس قومه وكان أعلمهم وأذكاهم وأعقلهم و نظر في ما اشتهروا فيه وأنقن هو صنعتهم وقام بما لم يقم به غيره وادعى هذه الدعوى كموسى مثلا أنى بنوع من السحر بما أعجز به قومه وكمحمد مثلا أنى بالفصاحة والبلاغة بما أعجز به قومه ، فكان هذا هو أصل جميع الأديان المشتهرة الآن من البهودية والنصرانية والاسلام ، فانظر يا أخى إلى هؤلاء وإلى ما استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم النظر في وجوه الحق وصرفهم عن السبيل إليه وأخرجهم عن الجادة والطريق المستقيم ، ولم يهده الله إليه لسبق شقوته إذ الحق لله تعالى في عباده كالشمس الواضحة في رابعة المهار ولا براها إلا المبصر وهؤلاء قد سماهم الله تعالى بالعمى لعدم نظرهم في آيات الله وأسرار مكوناته فال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا) ، وقداجتمعت فال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا) ، وقداجتمعت بواحد من هذه الفئة الضالة القائل بعدم صحة دين صحيح و بمستمعه في معتقده حتى وصلت به إلى تشكيكه في نسبه وأنه يجوز كذلك أن يكون غير ابن أبيه بالدليل العقلى السليم إذ ما يجوز على أحد الأمرين بجوز على الآخر على ما تقدم من معتقدة حتى والطريق المستقيم بالدليل العقلى والطريق المستقيم بالدليل العقلى والطريق المستقيم بالدليل العقلى .

وقلت له إذا ظهر أمامنا شخص بامر غريب في الصنعة المشاهدة وصنع لنا دراجة بالبنزين أو بالزمبلك ويقطع مسافة قدرها ماية كيلو متر في الساعة وجاء آخر وصنع مثل هذا ما يقطع هذه المسافة في خمس دقائق هل هذا في مقدور البشر – فقال لا قلت إذن لابد وأن يكون هذا بمداً بقوة فوق قوة البشر وله صلة بذلك ومثل ذا ما قص تبارك وتعالى علينا في كتابه العزيز من قصة سيدنا سلمان عليه السلام حيث كان في إحدى مجالسه وكان شأن ما أخبر به عن بلقيس ملكة لقومها بالبمن فقال لجلسائه مختبراً شدتهم وقوتهم (أيكم يأتيني يعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن الذي بعقل أن تقوم من ما عنه الشي عامن أن يأني به في مسافة أربعة وعشرين ساعة من المين إلى الشام في مثل هذا المقام من ثاني يوم – ولكن قال وعشرين ساعة من المين إلى الشام في مثل هذا المقام من ثاني يوم – ولكن قال الذي له صلة بالحق عز وجل القائل تبارك وتعالى في شأنهم في الحديث القدسي البين لاي المرآن المروى عند حميع أسحاب الصحاح والسنن والمسانيد (كنت سمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش مها ورجله التي يمشي مها ولئن سألي

لأعطيته والتن استماذي لأعيذنه ) الحديث قال ابن تيمية في رسالته وهو أصبحديث في السنة ولم يفقه له معنى إذ مبدأه على خلاف ذلك فقال تعالى ( وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد فعل تبارك و تعالى لعبده الكائنات فأحضره في لحظة — وهذا لا يخنى فوق طوق البشر والعادة فما هو إلا تحقيق لقوله تعالى ( الذي عنده علم من المكتاب ) المبسين في قوله تبارك و تعالى أبضاً ( ولأن سألني لأعطيته ) فهو من تحقيق قول كنت يده ) وفي قوله تعالى أبضاً ( ولأن سألني لأعطيته ) فهو من تحقيق قول المحقق العارف بربه تبارك و تعالى سيدى عيى الدين بن عربى حيث قال في بعض ألهازه .

العبد رب والرب عبد فليت شعرى من المكانف إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فانى يكاف

ومثل ذامن قول المحقق ما هو سائدة به العادة من أنا إذا جاورنا الماء للنــار وانقطع إلىها قاب الماء ناراً فصار الماء ناراً والنار ناراً .

فكأن المنكرين على سيدى محيى الدين فى هذه الأبيات الى تضمنت الظاهر والباطن لم يأكلوا مسخناً ولم يستحموا بماء ساخن قط جمل الله فى أيديهم ما يعتبرون به ولا يعتبرون وهناك حسديث البخارى فى قصة الحضر واقامة الجدار الذى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله (فقال الحضر بيده هكذا) الحديث والتعبير فيه بالقول عن الفعل سر إذا ضلت العقول على علم سر فماذا تقوله النصحاء.

وحيث كان لا يجوز في العقل السليم محاذاة أفعال البشر بما يخرج عن طوقها عادة . إذن فقد وجب بأن هناك قوة وقدرة فوق طوق البشر ولا تكون إلا بمن له تمام الصلة بمدع الكائنات الذي ينشؤه على ذلك ويصنعه صنعاً مفايراً للبشر باطنا لتكون له تمام الصلة به تبارك وتعالى وفي الظاهر بشر عادى لا يفرق بينه وبين غيره إلا بما يظهره تبارك وتعالى على لسانه ويديه ، وهاك سيدنا موسى عليه السلام الذي كان لسانه من لسعة الجرة ينطق بالسين شيئا آل أمره إلى أن خطب في قومه وعجبوا لفصاحته وبلاغته حتى قالوا هل أحد أعلم منكيا موسى فقال . لا. فعتب الله تعالى على موسى - الحديث يرويه البخارى وغيره من أصحاب السنن والمسانيد \_ ، فلو اجتمع أهل الأرض والسموات على أن يصلحوا هذا اللسان ما فعلوا ولكنه لما طلب بمن بهده ملكوت والسموات على أن يصلحوا هذا اللسان ما فعلوا ولكنه لما طلب بمن بهده ملكوت

کل ثیء وہو علی کل شیء قدیر بقولہ ﴿ رباشر ح لیصدریویسر لی اُمریواحلل۔ عقدة من لسانى يفقهوا قولي ) فنام وقام فوجد الأمركما طلب ، فهكذا شأن الحق جل وعلامع أحبابه تبارك وتعالىالذين يختصهم برحمة منهوفضل ـ حتى يكون شأنهم. وحالهم وهيأتهم دلالة على الله تعالى وتعريفاً بأنهم من خيرة خلقة وخصهم بمميزات. لم يشاركهم فها غيرهم ،وبعد أن عرفته بأن هذا الوجود لابدله من موجد بالدليل. العقلي بأن كل صنعة لابد لها من صانع وعرفالله تبارك وتعالى ،وأفهمتهأن الله تعالى. مبدع الـكائنات وما أرسل رسولا إلا من قومه معروف النسب فهم وأنه تولاه الله. تعالى بالهداية والحماية والـكفاية من منشأ ولادته إلى أن بلغ فهممبلغ الرجولة وطبيع. عليه طابع الصدق والعفاف عن كل ما يعبثونه فيه ليسمائلا إلى ما يزاولونهو يعتنقونه ويتفنون فيه بأنه بعيد عن كل ذلك كل البعد مشهوراً بيتهم إلى كل ما تألفه العادة. البثمرية وتستحسنه الطبيعة الإنسانية ـ حتى إذا ما جاء أوان تكليفه بالدعوة إلى الله تعالى ودعى بها وكانت غريبة على نفوسهم بعيدة عن مداركهم فصار يرعاهم بالملاطفة والشفقة والرأفةعلمهم فيميل إليه منشاء الله هدايتهوتوفيقه ويصرف عنه من لم يشأله ذلك قال تعالى (الله يجتبي إليهمن يشاء ويهدىإليه من ينيب) فالمجتبي الرسول والمهدى. إلى من أناب وأجاب دعوة الرسول بدليل عود الضمير لأقرب مذكور \_ فهن آمن. وكان من المنبيين فهو المؤمن المسلم ـ والآخريسمي بالـكافر أو المنافق ـ وعلى هذا ساد الأمر في سنن الله تعالى على عباده من لدن آدم عليه السلام إلى سيد العالمين صلى الله ـ تعالى عليه وسلم في بني البشر والدسبحانهوتعالىهو الفعال لما يريد في خلقه لا يسأل عما. يفعل وهم يسسئلون نسأله تعالى التوفيق لما يرضيه .

### الفصل السادس

فى بيان أحوال الممارضين لجميع الأنبياء والمرسلين من الكافرين. والمنافقين خصوصاً خاتم النبيين صلى الله تعالى وسلم علمهم أجمين إعلم يا أخى أنه بجب على كل عاقل أن يقف على معرفة شىء من مكونات الحق عز وجل ليستنير في سنن التكوين له تبارك وتعالى وهي من مهام المعرفة لأن منها،

تعرفاله تبارك وتعالى وتدلك عليه ،فمنها معرفة الحاسدين والمنكرين على جميع الأنساء والمرسلين وأتباعهم المؤمنين مما قصه تبارك وتعالى علينا فى كتابه العزيز \_ ومن أهمهم في ذلك سيد العالمين وأتباعه المؤمنين ، فمن أمعن النظر وتأمل بعين الفكر وجد أن حال المنكرين والحاسدين والمبغضين والعارضين واحدا \_ ولم يحيدوا في هذا عن مبدئهم قيد شعرة \_ إذ كانت معارضة المعارضين ومحالفة المخالفين في بادىء الأمر من أولاد آدم بالهند في الإله المبدع جل وعلا فـكانوا يظنون به كل الظنون ويذهبون في معرفته حيث يرشدهم إليه إبليس اللمين وكانوا وقتئذ يرون بعض الملائكة وبعض الجن فنسبوا الملائكة أنهم بنات الله وكانوا يعبدونهم من دون الله والجن أنسابه ودأبت فهم هذه العوارف الإلميسية والنزغات الشيطانية وكانوا يعارضون بها الأنبياء والمرسلمون كشيث ــ وادريس علمهما السلام ومن على أقدامهم كما قص علينا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال عز من قائل ( وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسارمي الكفور مبين أم آنخذ نما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب المارحمن مثلا ظل وجه مسوداً وهو كـظيم أو من ينشؤ في الحلية وهو في الحصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم أنيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون ) وقال تعالى (و يجعلون لما لا ملمون نصيباً مما رزقناهم تالله لتسؤلن عماكنتم نفترون ومجملون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشربه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاساء ما محكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحسكيم ) وقال تعالى ﴿ وجعلوا بينه و بين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ﴾ وقال تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون) ، وهكذا كانت مبادىء هذه الطوائف ودأب علمها كل عزلف وقد زيد عليها فى أول منازع فى النبوة والرسالة وانـكارهم لها فى زمن نوح عليه السلام؟ وقد زيد عليها فى زمن إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام واستمربهم الأمر إلى سيد

العالمين صلى الله تعالىءلميه وسلم فزيد علمهم انكارهم البعث واليوم الآخر، وقد تجامعت. هذه الفرق وتوطدت فيهم تلك العقائد الزائفة مع انحرافهم عن طريق جميع الأنبياء. كل شيء قد بلغ منتهاه في أنواع الـكفر والضلالات ، وقد تكفل سبحانه وتعالى بالرد على كل طائفة وفرقة بما تعتقد بالرد المخصوص والحجة والبرهان الصريم الواضح المنصوص الذي مجزم به كل عقل سليم حتى آمن به كل من كان كذلك كما هي سنته. تبارك وتعالى حيث أراح سبحانه وتعالى فؤاد حضرته صلى الله تعالى عليسه وسلم وطمأن خاطره الشريف بقوله ( ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل ) وفى قوله تعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا " يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) وقال تعالى ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تـكونن من الجاهلين ) وقال تعالى ( إنك لا تسمع الوتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين وما أنت مهادى العمى عن صلالاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) وهاهو قولهم لنوحعليه السلام وهوأول معارض فى النبوة. والرسالة قال تعالى ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال اللاُّ الذين كفروا من قومه ما هذا إلابشررمثلكم ) الآيات -﴿ وَقَالَ الْمَلاُّ مَنْ قُومُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءُ الآخَرَةَ وَأَثَّرُفَنَاهُم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم إنكم إذاً لحاسرون ) الآيات وقولهم لنوح عليه السلام ﴿ إِنْ ـَ هو إلا رجل بهجنة فتربصوا به حتى حين )وقال تعالى ( فـكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدَجر ) هو عين قولهم اسيد العالمين آخر الأنبياء والمرساين ( وقالوا يا أمها الذى. تزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ). وقال تعالى قاصاً عن الأنبياء والمرسلين مسليا لحضرة سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. بقوله ( قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عن ما كان يعبد آباؤنا فأنونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ) الآية وقد قالوا فى حضرته-صلىالله تعالى عليه وسلم ( وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام و بمشىفى الأسواق. لولا أنزل اإليه ملك فيكون معه نذراً أو يلقى إليه كـنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعوراً أنظر كيف ضربوا لك الأمثال

﴿ فَصَلُوا فَلَا يَسْتَطَيِّعُونَ سَبِيلًا ﴾ وقال تعالى (كَـٰذَلِكُ مَا أَنِّي الَّذِينَ مَنْ قَبِلُهُم مَن رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوابه بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم ﴾ . وقال تعـالي قاصاً علينا من شأن قوم سيدنا نوح عليه السلام ( فقال الملاً الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشرآ مثلنا وما نراك انبعك إلا الذين همأراذلنا بادىالرأى الآية — فرد عليهم سيدنا نوح عليه السلام بقوله ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا أَسَأَالَكُمُ عَلَيْهُ مَالَا إِنَّ أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم والحكنى أراكم قومآ تجهلون وياقوم من ينصر في من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ) الآيات ، وقد رد الله تعالى على صناديد قريش حيث طلبوامن حضرته أن يجعل لهم يومآ خاصاً مجالسون وفيه حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير مشاركة الفقراء فيه ـــ فأصره تعالى أن لا يجيبهم بذلك بقوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداه والعشى بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينةالحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذَكُرنا وانبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ الآيات . وقال تعالى (ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى يريدون وجهه ماعليكمن حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم منشيء فتطردهم فتكون من الظالمين)حق أن كان احتقار هم للأنبياء والمرسلين على بمط واحد مستمرين ، فقد قالوالنوح عليه السلام ( فقال الملا \* الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشرمثلكم يريد أن يتفضل عليكم ) الآية . وقالوا لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى مسفهآ لآرائهم واعنقادهم فىأنبياء الله تعالى ورسله (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعثالله رسولا إنكاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أنصبرناعليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من آخذ إلحه هوا. أفأنت تـكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعة الون إن هم إلا كالأفعام بل هم أمثل سبيلاً ) وفال تعالى ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا النبي يذكر آ لهتـكم وهم يذكر الرحمن هم كافرون ) وقال تعالى ( بلقالوا أسنغاث أحلاً<sub>)</sub> بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من <sup>قرية</sup> أهلكناها أفهم يؤمنون ) الآيات وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا أنخذ الرحمن ولدآسبحا 4 بل عباد

مكرمون ) الآيات ، فانت إذا نظرت لـكل مخالف للأنبياء والمرسلين وأتباعهم وما قص تعالى علينا من شأنهم فلا تجده إلا واحداً مستمراً إلى يوم القيامة ومنشأ ذلك تنشيء الله تعالى عباده على حالنين كما قدمنا كثيراً في كل شيء خصوصا بني أدم التين جعلهم تعالى جامعين لأسرار الموجودات لما فهم من المقابلات والمائلات \_

## العداوة وأصلها ولا تنشأ إلاعن البغض الذي يقابله الحب

فالحب — والبغض ــ واحكل منهما أسباب . فسبب البغض والعداوة الحسد ــ وجعل تعالى مصدرها إبليس عليه اللعنة فمنه وعنه ينشأ كل ذلك ، و مقتضى حكمه العاليةجمل له أتباعاً لم يكونوا إلا لذلك وعليه ينشأوا وجمل تعالى صلاحية تـكوينهم قابلة لذلك ـــ ولذا يدأبوا عليه قال تعالى ( ربنا الذَّى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وقال تعالى ( والله خلقكم وما تعملون) وقال تعالى( ومن يهدى الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجدله وليآ مرشداً ) وقال تعالى ( الله مجتى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لـكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ) و (کل حزب بما لدیهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین ) و ( ولو شثنا لآتینــا كل نفس هداها والكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أحمين ) . فاللهم لا اعتراض لحكمك ولا راد لقضائك حيث جعلت مآلا للفريقين ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) ، فأنت ترى الشخص منهم من صفره جموحاً عن الحير ـــ نزاعاً للشر بفطرته — فهو لايرى من الشر إلا يسيرا ويفتح فيه بابه ويدأب وينسج على منواله ويؤسسه ويدعمه وبجعله أصلًا لمن يبني عليه ونزيد فيه حتى يصيره شامخاً لأمثاله علما لإخوانه وأقرانه [ومجمعا يقول عليه لحزبه وأنصاره ويدعوبه وإليه مضاداً لأهل الحق وأتباعه \_ هذا وإن كان الله تعالى غالبا على أمره ولكن إحداث التشكيك والتفريق بين جماعات المؤمنين خصوصا البسطاء منهم أمر عظم يحدث القلق وعدم الراحة وطمأ نينة البال . وإنهم ليحسبون أنهم يحسنونصنعا ولم يفطنوا

لمخالفتهم لإجماع أهل الحق ومن هم على قدم المرسلين — وإنها لعميت عن المفضوب علم الخام و الفائقين ومن على مبادئهم من الحارجين عن اجماع المسلمين المندرجين في المسلمين حشوا وقد قصر عقلهم عن ادراك معانها .

### ضرورة تجب معرفتها

قد قرر ناكثيراً أن مصنوعات الحق عز وجل في مكوناته على حالتين وبالنظر الدقيق والبحث السلم وجدنا القرآن الكريم في جميع بيانانه وكذلك من بيان حاليه المؤمنين والكافرين وبقيت مسألة قد اعتنى تعالى بشأنها وهى حالة المنافقين ـــ فــكأن الممال ليس قاصراً على حالتين فقط من الإيمان والسكفر وهناك مسألة االثة النفاق. والكن لم يخف على كل ذى عقل متعقل أن النفاق ما هو حد وسط بعين الإيمان. والـكفركالنسبة الثالثة فى العد بين الصانع والمصنوع والحالق والمخلوق والرازق والمرزوق ، والنسبة هذه ماهي إلا في العد فقط 🔃 والواقع أنه لا شيء غير شيئين. والنسبة هي الموصلة بين معرفة الشيء وأصله ، لأنا نجد أنَّ ظاهر النفاق في التعريف على ما بينه تعالى لنا فى كتابه العزيز على حالتين \_ نفاق عميق \_ وهو للـكفر أقرب وهم من قال لنا تعالى فيهم ( هم الكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولوت بأفواههم ماليس فىقلوبهموالله أعلم بما يكتمون) ومهم من قال تعالى فيهم (إنالمنافقين. في الدرك الأسفل من النار ومنهم نفاق غير عميق ـ وهو إلى الإيمان أقرب منه. للكفر وهم من قال لنا تعالى فيهم (فإن تابُوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخوانكم؟ فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) وهؤلاء من قال تعالى فهم( ويعذب المنافقين. إن شاء أو يتوب عليهم) الآية وقد أخبر سبحانه وتعالى عن أحوالهم العامةومعاملاتهم. لسيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ومُتابعيه من المؤمنين فقال تعالى( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين. لـكاذبون انخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع المولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كال صيحة عليهم هم العدو

فاحدرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ) الآيات وفي قوله نعالي ( ألم تر الي الدين نافقو1 بمولون لإخوانهم الذين كفروا من أهلالكتاب لئن أخرجتم لتخرجن معكمولانطيع فبكم أحداً أبداً وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لـكاذبون اثن أخرجواً لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليوان الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة فى صدورهم منالله ذلك بانهم قوم لايفقهون لايقا تلونكم جميعاً الافي قرى محصنه أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ) الآيات وهكذا نما بين سبحانه وتعالى من أحوالهم وماكانوا عليه وماهم عليه الآن بين المـلمين ــ وما يظهر منهم الآن على ما كان عليه أسلافهم السابقين المخاطبين في الكتاب العزيز ـــ وهاهي ـــ سورة التوبة وغيرها قدكانت كفيلة ببيان أحوالهم خصوصاً من فوله تعالى ( عفا الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الـكاذبين ) الايات ، وفي قوله تعـالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقائهم إلا أنهم كفروا ىالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولاينفتون الاوهم كازهون فلا تعجبـك أموالهم ولا أولادهم اعا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وعلفون الله انهم لمنسكم وما هم منكم واكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مفارات أو ،دخلا لولو اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك فى الصدقات نإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ) الايات ، ومنها قوله تعالى (يحذر المنافقونأن تنزل عليهم سورة تنبئنهم بما فى قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليتولن آنما كـنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كسنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كسفرنم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من يعض يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيم ان المنافقين هم الفاسقون وعدالله المنافةين والمنافقات والـكمار نار جهتم خالدين فيها هي حسيهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ، ومنها قوله تعالى (ويعذب المنافقين والمنافقاتوالمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهمدائرةالسوءوغضب الله عليه، ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ) ومنها قوله تعالى (والذين اتخذوا مسجداً

خبراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لـكاذبون لا تقم فيه أبدآ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله عِمْ المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرفهار فانهار به فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علم حكمم) ، وهكذا بما قص تعالى علينا من شأنهم وأحوالهم الق كانت مصدراً لآياته الـكريمة له جل وعلا حق ينهني علمهاكل ما يتجدد في الأزمنة القابلة كباقي مصادر حميع الآيات التي كان من شأنه فها ( تبيانا لـكل شيء ) و ( ما فرطنا في الـكتاب منشيء ) من جميع مستحدثات الزمان في كل ما يتجدد فيه ويكون المرجع فيه إلى الـكتاب العزيز حيث أمرنا منه تعالى بالرد إليه حيث قال جل ذكره ( فإن تنازعتم في شيء فردو. إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروأحسن تأويلا ) الآمة وفي قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) الآية ، وهذا عام في جميع مستحدثات الكونوفي كل مايتجدد ويستحدث ويبدع في الزمان وكان،مصدرا وأصله جاء في الـكتاب العزيز أو بيان السنة المطهرة شاملا له في البيان فيـكون على نهجه وسبيله . وحيث كان كذلك فإنا نرجع إلى قول الصادق المصدوق في بيانه الشريف حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المروى عند البخاري وغيره حين ما طلب من حضرته البماني والشامي والنجدي فقال اليماني أدع لنا يارسول الله فقال ( اللهم بارك لنا في يمننا فقال الشامي وفي شامنا يا رسول الله فقال وفىشامنا فقالالنجدى وفي نجدنا يارسول الله فسكت فقال وفي نجدنا يارسول الله فقال هناك تظهرالزلازل والفتن وهناك يطلع قرن الشيطان كلا قطع قرن ظهرقرن إلى أن يظهر المسيخ الدجال ) الحديث ، وهي هذا البيان الشريف لما حارب أمير المؤمنين هي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله تعالى وجهه الخوارج الذين ظهروا أو ظهر أمرهم بعد النبي صلى الله تعالى وسلم وقتلهم وحرق ديارهم وقد فر منهم اثنى عشر رجلا إلى الجهات المتفرقات فقال له أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – الحد لله

الذي قد أراح الله بك منهم البلاد والعباد \_ فقال له أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فواقه إنه ليخرج من منتضىء أو من أصلاب هؤلاء من يكن منهم مع المسيخ الدجال فأنت ترى ماهو ظاهر الآن وما قد ظهر من أصلاب هؤلاء من الفرق الزائفة الضالة عن الحق – فهم من مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسُلم في الحديث المروى عند أبي داود ( إنه ليخرج من ضئضيء هذا من يقرؤن القرآن لا يبلغ تراقبهم) الحديث ، فهم من مصداق قوله صلى الله تعالى وسلم في الحديث المروى عند البخارى وغيره من أصحاب السنن والمسانيد ( افترقت المحوس إلى سبعين فرقة وافترقت البهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتى إلى نلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ماهي يا رسول الله قال السوادالأعظم) وفي رواية (الجماعة)وفيرواية(ماعليه أنا وأصحابي) الحديث، فإن لم تكن الفرق الضالة من هذه الجاعة فممن تكن \_ لأن الحق واحد ولا خلاف فيه ولانزاع ولا مشاحة بين أهله \_ وأهله الجماعة أو السواد الأعظم بالنسبة لانفراد الفرق ـ أو هو ماكان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه لا خلاف بينهم ، فكل منازع ومحالف لإجماع المسلمين \_فهو من الهرق الضالة بمكان ولا مشاحة في ذلك لأنه يعد من المشاقين لله ولرسوله ، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك بصريح القول في كتابه العزيز ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين خوله ما تولى ونصله جِهنم وساءت مصيرًا ﴾ الآية ، نسأل الله تعالى العفو والعافية والحاية من الزيغ والحروج على إجماع المسلمين إكراما لمن أرسله رحمة العالمين .

### حكمة وجود المنافقين في المسلمين

قد قلنا أن حكمة وجود الأديان الخس مستمرة في الدنيا بين الناس وهي:

- اليهودية - والنصرانية - والمجوسية - والصابئية - والمصركة - وإما ليعرف منها وبها طالب الدين الحق قه عز وجل وهو واحد غير الحمس الإسلام. فهو دين الله تعالى لجميع الأنبياء والمرسلين ومتابعهم من كافة المؤمنين بهم - وليس عند الله تعالى أديان تسمى بتلك المسميات وإنما هي كانت من مسميات رؤساء

أحزابهموفرقهم يعارضون بها الدين الحق لله عزوجل لعباده المؤمنين به تعالىو بأنسامه ورسله المسكرمين ، وإن وجود المنافقين بين المسلمين ليعرف بإيمانهم المخالف لإيمان المؤمنين حقاً كل مؤمن يؤمن بآيات الله تعالى التي لا يصدرها إلا هو ولا تصدر إلا منه تبارك وتعالى ــ وهم ينسبونها للمكونات له جل وعلا ولذا بها تعرف إيمانهم بأنه مخالف المؤمنين حقاً \_ ويعتقدون بإيمانهم الفاسد الخارج عن الإيمان الحق كل محالف لإيمان أهل الحق والتحقيق في كل ما يعتقده كل مؤمن ولن يهتدوا في معرفة شيء مما يعتقده أهل الإيمان الحق من آيات الله تعالى في مكوناته – ولذا صماهم تبارك وتعالى بالعمى والصم والبـكم في الدنيا والآخرة ، وأنت ترى في ظاهر مسمى أعمى البصر أنه لا يفيق منه ساعة حق يرجع إلى خلاف ما طبعه الله تمالي عليه \_ فتعرف منه مطابقة المسمى بالاسم \_ وهؤلاء كذلك لا يهتدون في مسألة من الأحكام الشرعية إلى الصواب دائمًا أبدا ، فهم علم. خلاف ما عليه أهل التحقيق من المؤمنين حقاً في معرفة الله تعالى إذ ينسبون له تعالى. الجهة \_ فى السهاء \_ وعلى العرش \_ وينزل \_ ويطلع \_ ويتحرك \_ ويجيء \_ ويروح وينسبون له تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا — الجوارح — التي ضربها الله تعـالي. أمثالا لعباده تقريبا لعقولهم البشرية مع بيانه تعالى لهم بتنزيمه عن ذلك في قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) إذ يثبتون وينفون له تعالى فى آن واحد الجارحة وينفونها بقولهم لا نعلمها \_ أو ما يليق به \_ كالوجه \_ والعين \_ والسمع \_ والبصر \_ والـكلام \_ والجنب \_ واليد \_ والرجل \_ وغير ذلك من صفات البشر \_ ولذا نتهكم عليهم فى الره عليهم ونقول بقي شيئان من صفات البشر لم يتكلموا فيهما وهما المخرجان فإن كنتم تثبتون له تعالى عن ذلك علوا كبيرا \_ ولم تذكروا هاتين الصفتين المكلبين الذات التي تصفونه تعالى بها غير موصوف عهما فيكون ناقصا \_ وإن أثبتموهما فمن أني لكم ويخالفون أهل الحق أيضاً في معرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام من نفيهم عنهم الكال المخصوص بذلك الذين خصهم الله تعالى به دون عباده \_ ومها بخالفون أهل الحق منالمؤمنين ومنهم على قدم الأنبياء والمرسلين ويوافقون أسلافهم منالمعارضين. الذين قص الله تعالى علينا من شأتهم في كتابه المبين ٬ ونخالفون أيضاً أهل الحق في معرفة نعم الله تعالى على عباده التي أكرمهم بها بوجود الموجودات وأنها أصل كما يؤدى به تبارك وتعالى ويظهر بها آياته لعباده المؤمنين من كل أمر خارق للعادة ومن

النعم التى جعلها بين عباده كالعادة والفطرة والطبيعة وينسبون كالمجوسالخير لله والشر المخاوق مع اعتقادهم بأن نسبة الفعل إلى المخلوق حقيقة منه \_ أى من المخلوق \_ وهذا هو الضلال المبين والسكفر والشرك الصريح الواضع الذى لامرية فيه عند أهل الحق والتحقيق لأن أهلالحق يعتقدون فىالفطرة والعاديات لله تبارك وتعالى يؤدى سها آثار أفعال مكوناته وهى تنسب إليهم ظاهرا للثواب والعقاب وباطنا بفعل الملك الوهاب \_ وعليها يكون إيمانهم الايمان الكامل وهم يصدقون في قولهم وحده لاشريك له ، وهكذا يخالفون أهل الحق فى كل حكم شرعى مجمع عليه وساد الأمر فيه وتلقوه جيلا عن جبل. وقرنا بعد قرن . لاخلاف بينهم فيه إلا من أسلافهم السابقين الذين كانوا لايستطيعون الظهور والاعلان بهذه المخالفة إلا فى الأوقاتاانى كانوا برون فيها ضعف معارضهم \_ فيقيض الله تعالى لهم من يبدد شماهم ويفرق جمعهم مع بقاء آثار هم ليميز بهم بين الحق والباطل \_ واقه الفعال لما تريد \_ ولا ننس أن من أهم وجود المنافقين بين المؤمنين للحكم العالية الى لم تظهر إلا فى هذا الزمنالذى يعتبر آخر الأزمنة في الدين الإسلامي لله تعالى وما هو ظاهر منهم الآن ليكونوا سببا في ضعف الدين وأهله بتشكيكهم في العقائد وتأويلهم معانى الآي الكريم والأحديث الشريفة بدون معارض لهم من أهل الحق لضعفهم وقلة شوكتهم حيث كان الفساد شائما ترفعة شأنهم واتصالاتهم التامة لأعداء الله ورسوله والمسلمين حقاً ، حيث كانت الأيدى العاملةلأعداء الدين بتلك التعزباتوالتفريقات ورفعة شأنهم ذلك وإيثارهم لحب الدنيا على الآخرة بالسعى وراء أعداء الله تعالى ورسوله والمؤمنين ومخالفتهم لمقول الحق الصريح الواضح واندماجهم فى أحضان هؤلاء الأعداء غير مبالين بالوعيد الشديد الذي توعد الله تعالى به هؤلاء المنافقين بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإباكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ثما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد صَل سواء السبيل إن ينقفوكم يكونوا الج أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا او تكفرون ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) وقال تعالى ( ودوا او تكفرون كما كفروا فتسكونوا سواءً فلا تتخذوا منهم أولياء ) فعكم حذر سبحانه وتعالى عباده من انتائهم لأعدائه أعداء

رسوله والمؤمنين بقوله تعالى ( بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الـكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإنالعزة لله جميعا ) الآمات وفي قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا السكافرين أولياء من دون المؤمنين ) الآيات وفى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) ، وفي قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينــكم هزوا ولعبا من الذهر. أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وانقوا الله إن كنتم مؤمنين ) وفي قرله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) وفى قوله تعالى ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكـبون ) قل لأمراء المسلمين لمن هذا ألبيان ، وهكذا شأن المنافقين بين المسلمين يعملون لضعف الدين كما كان أسلافهم السابقين في زمن سيد العالمين فهم الأداة العاملة لحدم الدين وإخراج الناس عن أخلاقه وآدابه وتعودهم وتطبعهم بأخلاق وعادات المستعمرين من الكافرين لحمهم الظهور بالمناصب والشهرة الق يبؤهم إياها عدو الله ورسوله والمؤمنين ولا يتصــل بالـكافرين إلا المنافقين من الموظفين . فأنت إذا أردت أن تعرف المنافق فى الإسلام والمسلمين خصوصا مما ينسبون أنفسهم للعلم والعلماء فهوكل من له صلة بمن له صلة بالمستعمرين من المهود والنصارى أعداء الإسلام والمسلمين ويدعو لهم ضد اجماع المسلمين وقد حذرهمالله تعالى عن الإنتاءاليهم وتواددهم وأن من يفعل ذلك منهم فهو من الـكافرين الذبن لا يؤمنون بالله ورسله واليوم الآخر فقال تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاداته ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو اخوانهم أوءشيرتهم) الاية وقوله تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم ) الآيات نسأل اقد تعالى أن يحق الحق بكاماته ويقطع دائر الكافرين ومن يوالهم من المنافقين .

عداوة كل من كان على تلك الممانى المتقدمة لحضرته ﷺ

ولذا نبدأ في بيان عقائدهم في حضرته صلى الله عليه وسلم فنقول:

أما المارضة فكانت لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أضعاف ماكانت عليه في

زمن الأنبياء والمرسلين من قبله وكان الحق عز وجل يسلى حضرته دائما وأبدا بالنخفيف والتلطيف والترويح عن جنابه الشريف بذكر قصص الأنبياء والمرسلين وبما يرد به علمهم تعالى في مختلف الأحوال وتسويل الشيطان لهم في أنواع الإيذاء بالمعارضة والمخالفة والاخراج والتعجيز إذما بعث صلى الله تعالىعليهوسلم إلا فىالزمن قد بلغ فيه كل شيء منتها. حتى في الضلالوالكفر والعناد . فكانوا يبتكرون لحضرته أموراً لا تنشأ إلا عن منشىء الشر والفساد الذي لم يجعل الله تعالىله مصدرا إلا هذا اللمين وكان الحق عز وجل يعرف حضرنه وأتباعه المؤمنين عن هؤلاء المعارضين بأنهم نوب عن إبليس فى المعارضةوالمقاومة بقوله تعالى(تعرفهم بسهاهم ) و ( تعرفهم بلحن القول) و ( إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحفون علينا) ، وحصوصا وقد أبان سبحانه وتعالى لعباده أنه هو العدو الأول لأبهم آدم عليه السلام في قوله تعالى (فوسوس لهم الشيطان ليدى لهما ماورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين فدلاها بغرور قلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان علمهما من ورق الجبة وناداهما رمهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل الحكما إن الشيطان الحكما عدو مبين فالاربناظ لمناأ نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو والحكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفها تموتون ومنها تخرجون يابني آدم قد أنزلنا عليسكم لباسا يوارى سوءاتكما وريشا ولباس النقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ) الآيات وقال تعالى ( يا بنى آدم إن الشيطان لـكمعدو فانخذوه عدوا إيما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) وقال تعالى ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه احكم عدو مبين ) وقال تعـالي في المتحزبين ضد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ( استحوذ عليه، الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) ومن تتبع أحوال معارض حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فيجدهم ماتركوا ناحية من نواحى شخصيتهالـكريمة

أو رسالته الشريفة العظيمة أوكلام العزيز الحكم الذى أعجز فصحاءهم وبلغاءم ولم يستطع أحد منهم أن يأنى مجملة تشبهه محسن الرعاية فى التنسيق والتنميق واشتالها على دقة الأسرار وجماع الأمر ولذاكان هو أكبر معجزة لحضرته مع أميته صلى الله تعالى عليه وسلم ــ وكانت مناوأتهم ومعارضتهم مع اعترافهم بالعجز في تلك إلمعارضية والمقاومة بتحسن القول وسخافة الـكلام وإ ذاء اللسان ولم ينظروا ولم يفطنوا لسان الرد علمهم من الله تعالى عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله الكثير تعال لحضرته \_ قل \_ قل \_ قل \_ فما كان من رد على معارضيه إلا بقول الحق لحضرته \_ قل فكان يكفيهم ذلك برهنة على صحة نبوته ورسالته وصدق جميعه، المنزل منزلة قولد تعالى \_ صدق عبدى في كل ما يبلغ عنى \_ فمها ماظمنوا به في قوله عز وجل وتحبروا في حسن تركيبه ومهتوا في حسن تنسيقه ورجعوا إلى الوليــد بن المغيرة المخزومي يستشيرونه في غرابة هذا الـكلام وكانت له الرئاسة فهم في البلاغة والفصاحة وشهرة المال ـ فقال وإي لني أشد العجب والغرابة منه واكن دعوى أفكر فيه إلى الغيد ولما أصبح قال لهم ما قص الله تعالى علينا في قوله لقومه ، وقد قلنا لكإن الله تعالى هو ألذى تولى الرد عليهم مع حسن الرعاية والحفاوة لحضرته صلى الله تعالى عليــه وسلم بقوله تعالى ( يا أمها المدَّر قم فأنذر وربك فـكبر وثيا ك فطهر والرجز فاهجر ولا تمثن نستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الـكافرين غیر یسیر ذری ومن خلقت وحیداً وجملت له مالا ممدوداً وبنین شهوداً ومهدت له عَهيداً ثم يَطْمَعُ أَنْ أَزَيْدَ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَا ثَنَا عَنَيْدًا سَأَرَهُمُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَـكُو وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلاسحر يؤثر إنهذا إلاقول البشر سأصليه سقر) الآيات ومنها قولهمماهذا الكلام الذى يقوله محمد إلا قول البشر ومن تعلم البشر فرد سبحانه وتعالى علمم بقوله تعالى (ولقد نعلمأنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربى مبين)الاياتوقد تحداهم تباركو تعالى بقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم ســادقين فإن لم يستجيبوا لحم فاعلموا أن ما أ زل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتِم مسلمون ) وبقوله تعالى (أَمَ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مشـله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنُّم

صادقين ﴾ الآيات ومنها انــكارهم على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوته إلى الله وحده وإنـكارهم فى ذلك على حضرته ورميهم لحضر ٢ بالسفه والـكذب والسحر ورد الحق سبحانه وتعالى علم بتسفيهم وتكذيهم مع الملاطفة محضرته وتسليته بما حصل لاخوانه الأنبياء والمرسلين من قبل فقال تعالى (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الـكافرون ساحركذاب أجعل الآلهة إلاها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملاُّ منهم أن امشوا واسبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمسنا بهذا في اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شــك من ذكرى بل لما مذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جندما هنالك مهزوم من الأحزاب كـذبت قبلهم قوم نوح وفرعون ذى الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ان كل الاكذب الرسل فحق عقاب وما ينظـر هؤلا. الا صيحة واحدة مالها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على ما يقولون) الآيات وقال تعالى مبكتا لهم ومسفها لآرائهم لعدم تدبرهم لآياته وتبصرهم في ما ترجوه جل وعلا على حضرته بقوله ( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا انأنتم الا مبطلون كذلك يطبعالله على قلوب الذين لايعلمون فاصير إن وعد اللهحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ،ومنها ماكان أفسم به أبو جهل أنهم لو جاءهم نذير لـيكونن أهدى إحدى الأيم لماكانوا يقصدون ويحج إلىهم الناس في البيت العتبق \_ فقد أخبر سبحانه وتعــالي عن ذلك توبيخا له ولمن سمعه وتبعه في قوله تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذىر ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذىر ما زادهم إلا نفورا استكباراً في الأرضومكر السيء ولا محيق المسكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن نجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله محويلاً ) الآيات ومنها ما كانوا يعرفون حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بكافة نعوته فى كتبهم المقدسة من النوراة والإنجيل وكانوا يترقبون ظهوره بفارغ الصبر وكانوا يستنصرون به على أعــدائهم في حروبهم بقولهم محق النبي المنتظر تنصرنا على أعدائها فينصرون فذكرهم سبحانه وتعالىبذلك في قوله تعالى(و لما جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافربن ) الآيات وفى قوله تعالى ، ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) الآيات ،

# تبرئته صلى الله تمالى عليه وسلم من جميع ما ينسب إليه من أن القرآن الكريم من عندياته

لا يخفى أن من كل ايس له عقل سليم فهم أن القرآن الكريم ليس من عندالله و أن سيد العالمين عَلَيْ أعطى فصاحة وبلاغة فاقت أفرانه من بني البشر فعمل هذامن عندياته ، . وقد علم ربكذلك فأبان لم سبحانه وتعالى بأنه (من لدن حكيم عليم) وأنه (تنزيل من حكيم حميد) ولوكان من عنديانه لما خاطب نفسه بذلك حيث قال عزمن قائل (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) وقال تعالى ( فإن كنت في شك ثما أنزلنا إليــك فاسأل الذيوز يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المتربن ولاتكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الحاسرين ) الآيات وقال تعالى ( وأن أثم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن يردك نخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما مهتدى لنفسه ومن ضل فإيما يضل علمها وما أنا عليكم بوكيل وانبع ما يوحى اليك واصبر حتى عكم الله وهو خير الحاكمين ) وقال تعالى ( ولا تقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كلأولئك كان عنه مسئولا ولا تمش فيالأرض مرحاً أنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك نما أوحى اليـك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الاها آخر فتلتى في جهم ملوماً مدحورا ) وفي قوله تعالى ( وان كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا غــير. واذا ضعفُ الحياة وضعف المهات ثم لانجدلك علينا نصيرا وان كادوا ليستفرونك من الأرض

لخرجوك منها وإذاً لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ) وفى قوله تعالى(ماضل صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى ) الآيات وفى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) وفى قوله تعالى (فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لم إن كيدى متينام تسألم أجرآ فهم مغرم مثقلونام عندهم الغيب فهم يكثبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كماحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمةمن ربه لتبذبالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله منالصالحين وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما صمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ) ، وفى قوله تعالى ( انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ولابقول. كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعضالأقاويللأخذنا منه باليمين تم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وانه لنذكرة المنقـين وانا لنعلم أن منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسمربك العظم ) ، ومنها قوله تعالى ( وقال الدين كنفروا إن هذا الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه كرة وأصيلاقلأنزله الذي يعلم السر فىالسمواتوالأرضانه كانغفوراً رحيماً)، ومها قوله. تعالى ( وكذلك أنزلنا اليك المكتاب فالذين آتيناهم المكتاب يؤمنون بهومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا السكافرون وماكنت تتاوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العملم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون ) الآيات ، ومنها قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىمالـكتاب ولا الايمان ولـكنجعلناه نوراً نهدى ممن نشاء من عبادنا وانك انهسدى الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافى السموات ومافى الأرض ألا الى الدَّتُصير الأمور)وهكذا من كل الآياتِ التي فيها البرهنة الصريحة على أنه ليس من عند حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . وأنما هو كلام رب العالمين المنزل على سيد المرسلين المخاطب به جميع عباده الآدميين في شخص حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . والمراد به كل مخاطب من جميع بني البشر من المؤمنين وغيرهم حيث كان الخطاب لحضرته صلى الله تعالى عليهوسلم وهو المعصوم المبرأ من كل شين فيكون. هو الدخاطبين من طريق الأحرى والأتم و لذا قال تعــالى واصفاً حال من لم يؤمن من المعاندين والمعارضين ( فإنك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصمالدعاء إذا ولومد برين وما أنت بهادى العدى عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) وقال تعالى ( ومنهم من يستمع اليك افأنت تسمع الصم ولوكانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدى العمى ولوكانوا لا يبصرون ) الآية وعن معشر المؤنين مخاطب كل فرد منا بهذا وانكان ظاهره خاص بحضرته وهو معصوم صلى الله تعالى عليه وسلم من كل ذلك فهو خطاب المكل فرد يصح منه ذلك و برد عليه بذلك ولا يتعاظم عن مذلك لأنه صادر من رب العالمين الى سيد العالمين .

## تسليته صلى الله تعالى عليه و سلم

والترفيه عن جنابة الشريف عما لاقاه من عباد الله المرسل إليهم

لا يخنى على من له ذوق سليم أن أنبياء الله تعالى ورسله عانوا عناءا هديدا ولاقوا آلاما كثيرة من البشر في دعوتهم إلى الله تعالى خصوصاً سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم . اذ قد جاء الزمن الذى قد بلغ فيه كل شيء منتهاه حتى في الضلال والمسكفر والعناد وذلك ليتناسب مع ما جعله الله تعالى عليه من العظم والعظمة في كل شيء — ومع هذا فإن الله سبحانه وتعسالى للطفه به وحسن عنايته ورعايته محضرته في كان دائماً سبحانه وتعالى مواليه بقصص وأحوال اخوانه السابقين ومالاقوا وما قاسوا ، فمنها قوله تعالى ( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم قوم أوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كمفرنا بما أرسلتم به وانا لني شك ما تدعوننا اليه ميب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبدون آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله فليتوكل على من يشاء من عباده وماكان لنا أن أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا حبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله المؤمنون ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا حبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله المؤمنون ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا حبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله المؤمنوكل المنوكاون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أد لنعودن في ملتنا المؤمنوكل في ملتنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمينوانسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خافمقامي. وخاف وعيد ) الآيات ، وقال تعالى (ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ومايأ نهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب الحجرمين لايؤمنون بهوقد. خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السهاء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت. أبصارنا بل محن قوم مسحورون ) وقال تعالى (حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعدون بشيرا رنذبرا فأعرض أكثرهم فهم لايسمءون وقالوا قلوبنافى أكنة مما تدعونا إليهوفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينكحجاب فاعمل إنناء عاملونقل إنما أنا بشر مثلكم يوحىإلىأنما إلهكمإله واحدفاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )وقال تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حق تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تـكون له جنة من تحيــل وعنب. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أوتسقطالسهاء كما زعمتعلينا كسفا أوتأنى بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السهاء وان نؤمن لرقبك حق تنزل. علينا كتابا نقرؤه قلسبحان ربى هلكنت إلا بشرا رسولا وما منع الناسأن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرآ رسولا قل لوكان في الأرض ملاأـكة. يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السهاء ملكا رسولا قل كني بالله شهيدا بيني وبينكي انه كان بعباده خبيرا بصيراً ) الآيات وقال تعالى(ومأنأ تيهم من آية من آيات رمهم إلاً كانوا عنهامعرضين فقد كذبوا بالحق لماجاءهم فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا بهيستهزئون الم يرواكم أهلكنامن قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجملنا الأنهار تجرىمن تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأ نامن بعدهم قرنا آخرين ولو نزلناعليك كتابا في قرطاس فلمسوء بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلناملكا لقضىالأمر ثم لاينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزى. ترسل من قبلك فحاق بالذين. سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون ) ،ومنها قوله تعالى ( الذين قالوا إنالله عهد الينا أن لانؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلنم فلم قتلتموهم إن كـنتم صادقين فإن كذبوك فقد كـذب رسل من قبلك. جاءوا بالبينات والزبر والكناب المنير) الآية ،وفي قصص سيدنا يوسف عليه السلام

قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وماكنت لديهم إذا أجمعوا أمرهموهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) الآيات وقال تعالى ( وفي وسى إذا آرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون ) وفي قصص سيدنا عيسى وأمه عليه السلام قوله تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نرحيه اليسك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون ) الآيات وهكذا ممارفه الحق عز وجل عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وخفف من آلامه وعبثه مما لا محيط به العقول فجل سبحانه و عالى وهو الرؤف الرحيم .

# أمنيته صلى الله تعالى عليه وسلم كاثمنية إخوانه من الاثنبياء والمرسلين صلوات تعالى وسلامه عليهم أجمعين

لا محقى على كل ذى عقل راجح أن فطرة الله تعالى في عباده أن جعلهم على حالتين الخميم من يميل إلى الشر وجعل منهم زعماء يدعون اليه ويتعنى أن كل الناس يكونون على مبدئه و يميلون اليه و يرعون إلى دعوته ولا يفات منهم أحد فها هو فيه ولا ينصر ف منهم أحد مما هو عليه، و وجعل منهم من يميل إلى الحيرو منهم زعماء يدعون إليه ويتعنى أن لا يفلت منهم أحد فها هر وهم من على قدم الأنبياء والمرسلين، إذ ما من نبى ولارسول إلاوقد تمنى هذه الأمنية وكان يرحو الله تعالى فيه ولكن الله تعالى الحالية كذلك وقد كان حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم أشدهم حرصا على ذلك ومع ماسلاه العالمية كذلك وقد كان حضر ته صلى الله تعالى به فقد بلغه أمنيته بأن جعل أكثر أهل الجنة دخولا الجنة من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم مع الحفاوة والملاطفة فى قوله تعالى (أدع الى سبيل ربك بالحكمة تعالى عليه وسلم مع الحفاوة والملاطفة فى قوله تعالى (أدع الى سبيل ربك بالحكمة أعلم بالهتدين) الآيات وفى قوله تعالى (فاصدع عا نؤمر وأعرض عن المشركين انا والم بالهتدين) الآيات وفى قوله تعالى (فاصدع عا نؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهز ثين الذين مجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك عا يقولون فسيح مجمد ربك وكن من الساجدين واعبدر بك حتى يأتيك الية ين وفى قوله نعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم وفى قوله نعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم وفى قوله نعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم

الله على قاويهم وعلى معمهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) ، وفي قوله تعالى ( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ) وفي قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولاني الا اذا تمني ألتي الشيطان في أمنيته فينسخ الله مايلتي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجفل ما يلتي الشيطان فتنة للذين في قلومهم مرض والقاسية قلومهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتو العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلومهم وإن الله لمحاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) وفى قوله تعالى(قدنعلم إنه ليحزنك الدى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتالله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أناهم نصرنا ولا مبدل الـكامات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فان استطمت أَن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فىالسهاء فتأتيهم بآية ونوشاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهاين ) الآيات ، وهكذا من الآيات الني فها النسلية لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن على قدمه الشريف في الدعوة الى الله تعالى إلى يوم الدين في تعرفته صلى الله تعالى عليه وسلم مما نسب اليهمن نقص البشرية عساوا مهممن كل الوجوه إلا العلماء العاملين كما لايخنى على كل ذي عقل سليم أن الله سبحانه و تعالى جعل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم الأُنبياء والمرسلينومصطَّفى خلقهأجمعين.كتلة تشريع لعبادهأجمعينوأنه من البشرُ ليحصل التناسب والمناسبة بين المبلغ والمبلغ لهم فيكون من جنسهم ويستأنسون به وبهديه وإرشاده ويبين لهم سبحانه وتعالى أن دينه الحقوشرعه المستقم لا يخرج عن أقوال حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم — وأفعاله — وتقريراته . وهذه هي جماع دين الله تعالى لعباده وأمرهم بالتأسى عضرته في كل ماجاء فيذلك ماعدىما اختصه الله تعالى به من خصوصياننه الشريفة التي لا يستطيع أحد من البشر القيام بها من كل الوجوء فقال تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ الآية وقال الله تعالى مفصلا لدلكومرشدا لعباده من أن جميع بياناته هى من عند الله تمالى بدون شك ولا ارتياب منالأتوالوالأفعال والتتريرات فىقوله ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَانُهَا كُمْ عَنْهُ فَا نَهُوا وَانْقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ شديد العقاب)، إذ جميع مانقدم من مجموع الدين الإسلامى منالأحكام الشرعية له لاتخرج عن فعلو ترك أى أمر ونهي — وفيه الاشارة إلىالزوجين مالايخنيوهما الحالتان المشار إليهما كثيرا في كلامنا كماهوصر يحالقرآن بشيراو نذيرا وكأنه خاص في بيان حال المؤمنين و الكافرين .

ولما كان صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك خاطبه الحق عز وجل من ذلك بكل الوجوه فقال تعالى ردا على من يطلب من حضرته أن يأتيهم بالمستحيلات فقال تعالى ( قل ما كنت بدعا من الرشل و ما أدرى مايفعل بي ولا بكم إن أنبع إلا مايوحي إلى وما أنا إلا نذير مبين ) الآيات ، ورد سبحانه وتعالى على من يطلب من حضرته أن يكون مغايرًا للبشرية التي لايصح الافتداء إلا بها بأن يكون على خلاف ما هي عليه. من علم الغيب وملك النفع والضر والتصرف في كل شيء من لنواع الخروجءن طوق البشر فقال تعالى (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ماشاء اللهولو كانتأعلم الغيب لاستكترت من الحبر وما مسنى إالسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ). وفي قوله تعالى ( قل لا أملك لنفسى ضرآ ولا نفعا إلا ماشاء الله لـكمل أمة أجلإذًا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) وفى قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلى أنما الهمكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) . وفي قوله تعالى ( قل إنما أنا بسر مثلكم يوحي إلى أنما الهـكم إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه ) الآيات . وهـكذا من الآيات الني فهم فها ومنها بعض الناس الذين قصرت أذهانهم عن إدراك ماهو عليه صلى التعمالي عليه وسَلم من حكمة النأسي بمخضرته في التبليغ والإرشاد ولما يكون بينه وبينهم من يمام. المناسبة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك خصوصًا لما جعله الله تعــالى عليه من البيان لجميع البشر ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم (لم أنس ولكن أنسى لأسن) الحديث أى لأـن أحسكاماً لبني البشر لنسكون لهم فها الرخصة والنوـمة والتسسهبل. والتيسير حتى يدرك بعض الناس مافاته من الفضل ولأن يوقع الحكم الشرعى على. الوجه الأكمل الذي يكون فيه العمل مقبولا عند الله تعالى كعديث جبر. للصلاة ــ وكمديث نومه صلى الله عمالي عليه وسلم حتى طلعت الشمس الذي لا يعارض بحديث. ( نحن معشر الأنبياء تنام أعبلنا ولا تنام قلوبنا ) وكحديث العرينيين المذين سمروا أعين راعى إبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذى يعارض بحديث ( أوتيتمفاتيح الغيب) الحديث وحديث ( لا بخني على مقامكم ) الحديث بحديث ( همس المنافقين. ولمزهم بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقولهم في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ( هو أذن ) فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى ( قل أذن خير اسكم )،

الآيات ، وكعديث ( لانطروني كما أطرت الهود والنصاري أنبياءهم ) الحديث بحديث ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) الحديث .وكعديث (نحن أولى بالشك إمن ابراهيم ) الحديث وحديث ( لو لبثت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي ) الحديث وحديث ( لا تفضاوني على يونس ابن متى ) الحديث وكحديث ( لا تفضاوني على موسى بن عمران فأنا أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقوائم العرش ) الحديث . وهـكذا من الأحاديث والآيات التي لايوجهمًا ويفصلها ويعلم تأويل كل على حدته الا الراسخون في العلم حتى يظهر أن لا تعارض ولا تضاد في الآيات والأحاديث . خصوصا وقد وفق الله تعالى جهابذة الأئمة قد جمعوا كلما كان ظاهره متشابها من الآيات والأحاديث له وأفردوا له مؤلفات خاصة ليرجع الها كل مهتد يرجوا الهدى الى طريق مستقم من الدن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . الدين يعرفون أن الحق واحد صريح وجلى ولا شبهة ولا خلاف فيه بين أهله وآنما الحلاف نشأ وصدر من الذين هممن ضئضيء المنافقين الذين كإنوا محضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ويظن الناس فيهم أنهم من المسلمين ويعدون أقوالهم أمور خلافية فى الاسلام وبين المسلمين فهم همزة الوصل التي بين المؤمنين حقا والمنافةين تعمقا ، المتصلين بالكافرين المعارضين لله ورسوله والحق وأهله . فتراهم يتلمسون بعض الآيات التي محط من قدره الشريف ويقولون بجزء منها يعطهم الحلاف كقوله تعالى ( قل أنما أنا بشر مثلكم)ويعطون حضرته صلى الله تعالى عليه وسلمأ نواع البشرية من كل الوجوم من حيث مستازمات الحياة الدنيوية وبعد الموت كذلك حتى يقولون في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كأفراد البشرية بعد الموت وصار رفاة ويعمون على السَّامِعِين لهم التفضيل الحاص مالأنبياء والرسلين في الحديث الشهور التواتر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء) الحديث ، وقد جئنا به وغيره في هذا الباب من حياة الأنبياء فحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم كالبشر من كل الوجوء . وأنهم أيضا قد عموا على سامعهم بقية الآيتين اللتين استدلوا بها على شعربته من قوله تعالى ( يوحى الى ) الآية وهل هذا العلم المضلل يوحى اليه حتى أنه محمكم ببشمريةحضرته كبشمريته\_كلا وألف كلا \_ وقدعمى أيضًا على سامعيه الحديث الشهور المتواتر عند أصحاب السنن والسانيد وهو قوله صلى

اقدعليه وسلم (يامعشر الناس است كأحدكم إنما أبيتعند ربي بطعمني ويسقيني) الحديث وهل هو يكون عند ربهماله يطعمه ويسقيه ويكون في كفالته، كلا وألف كلا . وفي قوله تعالى ( قل لاأملك لنفسى نفعاً ولا ضرآ ) الآية إذ يقول فهـــا المضلل وليس له الغرض في ذلك إلا الحط من قدره الثمريف بقوله لسامعيه هاهو سيد العالمين .قول الله تعالى له إنه لا مملك لنفسه نفعاً ولا ضرا . وما هو إلا كالبشر الذين لا عملـكون لأنفسهم نفعاً ولاضرا . أفهل أحد مع الله تعالى علك لنفسه نفعا أو ضرا إذا يكون شريكا له تعالى عن ذلك علوآ كبيرا \_ وهل هذا يتفق مع التشريع والتبيين للبشر والاقتداء بحضرته وإلا ليعلم كل مياخ أن الرجع فى الأمور كلها إلى الله تعالى وإن له تعالى خصائص في عباده المؤمنين : يفضلون بها بإيمانهم حتى يكون لهم بها الحق عند الله تعالى فى أن ينفعهم ويدفع عنهم الضر تفضلا منهلاوجوبا عليه كما هوصريحالقرآن المجيد والسنة الطهرة حيث قال عز من قائل ( الدين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) الآية . وفي الحديث الشريف الصحيح المتواتر ( هل تدرى ماحق الله على عباده وما حقالعباد على الله ) الحديث . وفي قوله تعالى\أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إنما هو البلاغ والإرشاد لعموم الناس حيث يكون مرجعهم إلى الله عز وجل في ظواهر الأمور وبواطنها . وفي قوله تعـالي ( ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير ) الآية يقول مها متعمقا في الضلال وضاعمًا إلى بقية الآية قبلها مؤولها إلى غرضه وهو الحط من كرامة حضرته صلى الله تعالى عله وسلم وغرضهمن ذلك أن يضلل على السامعين له أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بشيء ولا على شيء من الميرات عن عموم البشر منكراً لذلك ماخصه الله تعالى به مما هوثبت بصريح القرآن وصحيح السنة المتواترة المشهورة من معجزاته الشريفة التي جعلها القاتعالى مؤيدة لدعوته ورسالته وكأنه لم يقرء قوله تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبــــه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رمهم وأحاط عا لديهم وأحصى كل شيء عددا ). وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ستفتح مكه) الحديث. وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ستفتح عليكم مصر ) الحديث . وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( سيطلع عليكم خير وفد اليوم وفد عبد القيس ) الحديث . وهـكذا نما جاء في بيان السنة من إخباره

الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم مما ضل فيهرعنه كل ضال من المارقين الحارجينءن إجماع المسلمين . إذ الموافق في التشريع من إخبار الحق عز وجل له بعدم علم الغيب لميقتدى بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . إذ علم الغيب هو كل ماغاب عن الإنسان ولا يعلم عاقبة أمره وهو ماجبلاالبشر علىحب الاستطلاع عليه خصوصا فيما غاب عنهم عما يرجو ويخشى ويخاف ويحذر . فلوكان ذلك جائزاً لنمناه كل إنسان حتى لوصادفه شيء من ذلك لأسف على عدم معرفته والوصول لغايته ليستنير ويستبينله الأمرحتي إذا مالام نفسه وأعاب عليها ونسب لها التقصير والأسف في ذاك لرجع إلى الاقتداء بمحضرته فىقوله تعالى لحضرته ، ولوكنت أعلم الغيب، اصح الاقتداء وحسنوغرضهمن خالك الاستكثار منحطام الدنيا . وهذا لأيتوافق مع الدعوة إلى الله تعالى التي الغرض منها الدلالة عليه والرغبة فما هو لديه من الرضوان في الدنيا والنعيم القيم في الآخرة ولايكون ذلك إلا من الاقلال في حطامها واستكثار فها عنده تعالى كما هو صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة قال تعالى ( من كان يريدحرث الآخرةنزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب) الآية وفى قوله تعالى من كان تريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاه لمن تريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن فأو لئك كانسعيهم مشكورا) الآيات. وأوليس حضرته القائل لمن أسترشده (إزهدفي الدنيا يحبك الدوازهد فهافي أيدى الناس يحبكالناس). هذا هو المتناسب مع البلاع والتشريع حتى يكون الاستحكثار من الحير الزيادة فيما عند آلله تعالى فيما شرعه لهم وأمرهم بالسير عليه ولذا قال صلىالله تعالى عليه ولم فى الحديث المشهور (لن يدخلأحدكم عمله الجنة قالوا ولاأنتيارسول الله قال ولا أنا إلاأن يتغمد في الله بفضل متفضل) الحديث بالروايات وفي قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) الحديث . وطبعا يكون فضل المتفضل عن الرضى عنهـم لا بالملبة والمعارضة . وفي قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) الآية حيث جمع صلى الله تعالى عليه وسلم أهله و ناداهم وقام فهم خطيباً ﴿ لَا أَغْنَى عَنْـكُم مَنَ اللَّهُ شَيْئًا ياعباس بن عبدالمطلب لاأغنى عنك من الله شيئا ياصفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئًا الفاطمة بنت محمد لاأغنى عنك من الله شيئًا سليني من مالي ماشئت ) الحديث وجدهذا يقول المضلل لسامعيه هاهو رسول اقحه لاينفع أحدآ ولا ابنته خيث يقول لقومه وذويه لاأغنى عنكم من الله شيئاً \_ وهو في تمام الإنغاس بجهالته من معنى الحديث

الذى معناه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لايننى عنهم من الله شيئًا إلا بالإيمان : والافيه. لاخوف عليهم ولا هم يحزنون حتى يتفق مع قوله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنسين مهر أنفسهم ) وحيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم أولى من عامة المؤمنين من أنفسهم أو ليس يكون لأهله وذويه على أنم الولاية . ولم يخش هذا المضلل أن تصدمه هذمالآية بأن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم جعله الله تعالى على أتم النفع للمؤمنين حتى يكون هو أولى بهم من أنفسهم بالإيمان فيخنى عليهم مسألة الإيمان ويثبت له عدم النفع عامة . إذ الإعان هو الشرط الأساسي الذي تنبني عليه حميع دعوة الأنبياء والمرسلين ومهزر على قدمهم من المصلحين أجمعين ، وقد قص الله تعالى علينا في محــكم التنزيل أن نوحا. عليه السلام لم يغن عن إبنه شيئا بعدم إيمانه وزوجه أيضا \_ وزوج لوط عليه السلام. أيضا . وعم إبراهيم عليه السلام أيضا فالإيمان هوالشرط الأساءي في النفع ودخولهم تحتالشفاعه ، فقد عرفت أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ينفع كل مؤمن عامة وآل بيته والمتفانين في حبه خاصة بما وهمهم الله تعالى حبه وحبهم ، وأما هذا الضال المضلل ليس له الغرض إلا الحطمن كراماته صلىالله تعالى عليه وسلم جحودا لنعمالله تعالى في أخص خلقه وعنادا للمعارضين بذلك وحسدا لهم على ذلك وجهلا و تضليلالسامعيه الذين جمل الله استعدادهم بسيطا لا يعلمون ولا يسألون غيره حتى مهتــدوا إلى الحق وطّريق مستقيم ، وفى قوله تعالى ( إنك ميت وانهم ميتون ) الآيةيُّقول الضال المضلل هاهو سید العالمین مات کالبشر وانتهی والله تعالی یقول له ( إنك میتوانهم میتون). وغرضه من ذلك الحط من كراماته صلى الله تعالى عليه وسلم وضل في قول الله تعالى ( وماجعلنا لبشر من قبلك الحلد أفإن مت فهم الحالدون ) الآية ، يعنى أن سنة الله تعالى في بني آدم الموت وهو الترقى في الحياة والوجود لكن يظن الضال في الموتأنه عدم كما فهم المهود والنصارى في الموت كذلك وصريح القرآن والسنة أن الموت ترقى في الحياة وانتقال من حياة إلى حياة أكبر وأرقى من حياة الدنيا والاقتداء يحضرته في أعظم شيء ثقيل على النفس ، وهو الموت فاذا ماذكره وأسف منه اقتدى بقوله تعالى لحضرته ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وفى قوله تعالى ( وماجعلنا لبشر من قبلك الحلد أفإن مت فهم الخالدون) وكذا أيضًا إذا ماتذكر بأن عزيزاً لهمات واشتدأسفه عليه فينسلي ويتأسى محضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فهو صلى الله تعالى عليه وسلم. القدوة البشرية في كل الأمور .

وخطاب الله تعالى إنما هو لعموم البشر فى شخصية حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ِ فِي كُلُ الْأَمُورُ وَمِن جَمِيعِ الوجوه حتى يصح الرجوع في الآية الفردة في جميع|اـكناب العزيز من قوله تعالى ( لقد كان اكم فى رسول الله أسوة حسنة) أى من كل شى. وفى كُلُّشيء، فهذا هو الفرض من الآىالتي ظاهرها اختصاص حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم بها ولكن أسفا. ضل فمهاومنها كل ضال وجعلها سيئة واستند لهافي أباطيله وضل وعمى عن حقائقها ومعانى توجيهها، وهاهو ماتعرف منه أنا ضال عن الحقوالطريق المستقيم وخارج عن إجماعالمسلمين — ولعلك به ومنه تعرف أنهضال فيجميع مايدعيه بالمخالفة \_ وأنه هو المعنى في قوله تعالى (ومن يهدالله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجدله أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما رصا مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم سعيرا ) الآية ، وفي قوله تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأمنل سبيلا) وفي قوله تعالى ( قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) الآية ، فاذا عرفت من هذه الآية وتوجهيه فيها تعرف أنه صال في حميع أقواله وهو حقاكما أخبر تعالى عنه أنه أعمى إذ الأعمى لا يبصر في شيء من الحق ويعمى عن شيء من الحق بل هو أعمى في كل ما يقرر ومثال ومضلل في كل عقائده وأقواله ، كما في قوله تعالى ( وان ليسَ للانسان إلا ما سعى ) الآية يقول فيها الضال لا ينفع الإنسان إلا عمله ولا ينفعه عمل الغير ولا يصل إليه حتى وأو دعى لأخيه لا ينفعه 🔃 يقول الواحد منهم للآخر إذا مادعي له أدع لنفسك ضـل في معنى السعى الذي هو أخص خصائصه الإعمان وسي كان كذلك فانه يعود عليه كل مايصدر من المؤمنين له ويعود عليه نفعه وينفعه وهاهم المسامون قديما وحديثا مجمعون على أن عمل الغير ينفع الغير بصريح القرآنوواضح السنة ، أما صريحالقرآن فقدقال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفرلنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فىقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم)، وأن عمل غير الجنس ودعاء، ينفع غير الجنس إذيقول صبحانه وتعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبعون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وانبعوا صبيلك وقهم عذاب الجعيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من

كبابهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحسكم وقيهم السيئات ومن تتى السيئات يومئذ فقد رحمتهوذاك هوالفوز العظيم)الآياتوكان يكفي هؤلاء الضلال ردعا وزجرآ وضربا فىوجوههمالتى لاإحساس فيها تشريع الله تعالى لعباده على يد سيد العالمين مشروعية الانتفاع الميت بدعاء الأحياء عليه في الصلاة وقد بين ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المشهور (ماجتمع أربعون في الصلاة على جنازة إلا قبلت شفاعتهم) الحديث و إلا فلامعني الصلاة على الميتومن أغرب مانسمعوتقرأ قول الضال للمضللين المستمعين له فى شرحه للحديث المشهور من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تطرونى كما أطرت اليهود والنصاري أنباءهم) الحديث إذ يقول لهم ويكنب هاهو رسول الله يقول لا تطروني ـــ أي لا تمدحونى مدحا زائدا عن الحدوالذين يمدحونه مدحآ زائدا عن الحد ويبالغون في مدحه كالبوصيرى وغيره هم المشركون، قل لذلك الأخرق الذي لا يفقه ولا ينقه مهما بالغر البشر في مدح حضرته صلىالله تعالى عليهوسلم هل يبلغوا شيئًا نما امتدحه عز وجل به فى قوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ولا يخني على أن الحلق المظيم هو الجامع. لأمهات الكمالوالفضل والإنعام منه تبارك وتعالى علىأن هذا الغمر لايعرفاللحديث. الشريف معنى كاضلاله فيجميع تفهماته فىالآيات والأحاديث التى يستدل بهافى ضلالاته صدق الله العظيم حيث قال في كتايه المبين (يضل به كثيرا ويهدىبه كثيرا ومايضل به إلا الفاسقين ) إذ معنى الحديث لانطرونى كاطراء اليهود حيث جعلوا عزيزا بن اللهـ والنصارى حيث جعلوا المسيح ابن الله المستفاد من كاف التشبيه أو المثلية يحذرنا أن نجِعله صلى الله تعالى عليه وسلم إبنا له، تعالى عن ذلك علوا كبيرا\_ وليس هناك له غرض إلا الحط من قدره الشريف ( هيهاتما الكحلالكحل) وهكذا تراه ضالا ومضللا فى تعريفه أتباعه سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم أو لم ينظروا إلى خصائص حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم دون جميع الأنبياء المرسلين من الإسراء والمعراج وإلى نفس التشريع الذي خصه الله تعالى به من الصلوات الحس التي لم يخص سبحانه وتعالى أحدا بها من آدم عليه السلام إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم إذ كانت جميع صلواتهم من قيام كملاة الجنازة إلاحضرته فكانت جامعة لجميع عبادة الملائكة في السموات وما أعطاه الله تعالى من المميزات في البيان والتبيين في جميع الأحكام الشرعية إذ كان، في البيان والتبيين كالقرآن الكريم في بيان جميع مكونات الحق عز وجــل كيفــه

لا وقد قال من لا ينطق عن الهوى ( ألاوإنى أونيت القرآن ومثله معه ) وفي رواية عن الإمام أحمد ( وعشرة أمثاله ) وكيف يعرف خصائص حضرته من ضل بالحروج عن إجماع المسلمين وحرم نفسه من النور الإلهي والعظف والفتح الرباني ، أولمينظر إلى قوله تعالى ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) وهل الله العظيم القادر يوجد فى خلقة شيئًا مثل الآخر حتى يكون أفضل الأنبياء المرسلين مثل غــيره في البشرية من كل الوجوه ، فهم كـ أنهم لم يأكلوا ولم يشر بوا حتى يجعلون طعام كل شيء وشرابه واحدا ، أفهل الـكافركالمنافق أو هل المؤمن كالمنافق أو هل الصالح كالمؤمن مجرد الإيمان أو هل الولى كالصالح أو هل الولى كالثمهيد أو هل الشهيد كالنبي أو هل النبي فقط كالرسول أو هل الني الرسول كأولى العزم كلا إنهم عن النور الإلهي لمحجوبون ولم يفرقوا في مكونات الحق عز وجل حتى طمس بصائرهم يقول أحدهم إعمل تبقى مثله ولم ينظر إلى مكون الوجود ومبدعه الذى قال جل شأنه ( ربنا الذىأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ولم ينظروا إلى مبدعاته التي يستدل مها إلى عظيمقدرته وبديع صنعته فى جميع أفراد موجوداته إذ جعل سبحانه وتعالى فى كل فرد منها فرداً واحداً منهـا هو أطي وأرقى جميع مفرداته كالحبوب مثلا جمل سبحانه فرداً منهـا هو أعلى جميع أفراد الحبوب إذ الحبوب سبعة وأعلاها البر الذى هو اجتمعت فيه جميع أفراد الحبوب وكالتمر الذى اجتمعت فيه جميع أفراد الفاكهة وكـذا الحضروات والبقول ، والحيوانات في الهائم أعلاها الضاني وإن الجل أكمل منه والطيور أعلاها الحمام والأسماك أعلاه البياض ، أبعد هذا في بيان مكونات الحق عز وجل لعباده يظن الغمر الفي الجهول أن ان آدم محل نظر الحق عز وجلواحدا أبعد هذا البيانأليس يجعل في ابن آدم فردا واحدا هو أعلى ابن آدم ليس يعادله في الفضل أحد ويقول في تضليلانه لعباد الله البرءاء مثلك مثله ؛ وفي أشد حمقه في الجهالة أنه يقول أنه مات وانتهى عقيدة الهود والنصارى هل ابن آدم يقال عنه مات وانتهى بعد أن أبان لنا سبحانه وتعالى أن الموت عبدارة عن الانتقال من حياة إلى حيداة أرقى منهـــا وأن الـكافر في قبره أحي من حياة الدنيا فبالأولى العبد الصالح والولى الشهيد والني فقط والني والرسول ، وما أعطى الله عبدا من عباده نعمة وكرامة في الدنيا ويسلبها منه في الآخرة كلا وألف كلا قال تعالى(أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة

1 كبر درجات وأكبر تفضيلاً ) وهل الإله الكريم الذي لا نهاية لإفضاله وانعامه يعطه فى الدنيا ويحرمه منها فى الآخرة ممتضى صربح قوله السابق قال تعالى(وعد الله لا يخلف الله وعده ) والإنسان منا عجرد مفارقته للحياة الدنيا وهو فيبيته ينتقل إلى الحياة الآخرة التي هي أوسع من الحياة الدنيا قالي تعالى (وإن الدار الاخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون) قالوا ومنقلبة عنااياء فالمعنى وإن الدار الاخرة لهي الحييان كما جاء في بيان من لا ينطق عن الهوى في قوله الشريف ( إن الميت ليعلم بمن يغسسله ومهن يكفنه ومن يحمله ومن بدليه في القبر ) فاذا كان ابن آدم يرقى في الحياة بصر بح الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، بقول الغبي الأخرقأن ابن آدم ماتّ وانتهى، أفلم ينظروا إلى ما اوجده الله تعالى في موجوداته لابن آدم لينتفع هافي هذا الوجود وسخرها له ظاهره وباطنه، وأبان له سبحانه بأنه ينتفع بها حية وبعد موتها يكون له فيها النفع أكثر من حياتها من المولدات الثلانة الجماد والنبات والحيوان ، فاذا نظرنا الجماد كالحجر مثلا فانا ننتفع به وهو حي في البنيان من البيوت والكباري والقناطر والحصون ، فاذا مات وخرجت روحه التبروولية وصار جيرا فانا تنتفع مهذا الجير فى عدة منافع يؤخذ منه حقن الـكالسيوموصبغة الشعر والصابون والجبيرة ويخرج الشعر من الجلد والبودرة وغير ذلك كــثير، أفهل الجماد بعد موته ينتفع به وابن آدم بعد موته لاينتفع قل للغي الأخرق ، وهاهو النبات ننتفع بثماره وهو حي وبعد موته نننفع برماده نأخذ منه ملح القلى ورماده يكون للبنيان وبكون سباحًا للزرع ؟ النبات بعد موته يكون فيه النفع وابن آدم لايكون فيه قل للجهول الأحق،وهاهو الحيوان ، إذا كان الذكر من الضأن أومن أي حبوان ليس فيه إلا منفعة العمل وهو حيفاذا مات نجد لدمه منفعة تعود على ابن آدم وجلده ولحمه وعظمه يحرق يخرج منه السوائل ومحروق العظم يكرر به العسل الأسود يصير سكرا فالحيوان بعد موته تكون فيه المنافع لابن آدم وإذا مات ابن آدم انتهى . قل لهذا الحيوان الأعجم الذي لا يفقه ولا ينقه ولذا صدق من قال إذا ضلت العقول على علم م فماذا تقوله النصحاء

هذا ، ضلالهم فى سيد العالمين الذى أبان لنا سبحانه وتعالى أنه أرقى أولى العزم من الرسل فى آيتين فى كستابه العزيز فى آية سورة الأحزاب قوله تعالى ( وإذ أخذنا منهم من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم

ميثاقاً غليظاً ) وآية سورة الشورى قال تعالى (شرع ليم من الدبن ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم ) وما بدء سبحانه إلا بحضرته لبيان أنه أول أولى العزم ، ولم يجعل الله سبحانه وتعلى أن الأمم لا تطلب فى الآخرة الشفاعة إلا مهم وكل واحد منهم يذكر عذره إلى أن ينتهى الأمم إلى حضرته فيكون حضرته اللهم صلى وسلم و بارك عليه هو الشافع المشفع بصريح القرآن وبيان السنة المطهرة فيشفع جليع الحلق أجمعين من آدم عليه السلام وإلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم .

### الفصل السابع

#### فى التوسل والوسيلة

غبر خاف على ذوى العقول الذكية والبصائر النبره أنا تـكلمناكثيراً وذكرنا مراراً في هذا الـكتاب على التوسل وعقدنا هذا الفصل لنجيء فيه مجميع ما جاء في أنواع التوسل لعل مطام على شيء منه فيهتدى به إلى الصواب وخاصة أن علمـــاء العصر الحاضر كلهم مشركون ولايعرفون خالقهم سبحانه وتعالى حتىيعرفونالوساثل والأسباب التي هي التوسل والوسيلة لأنهم يعتقدون أن لله عز وجل أعمالا خاصة به ، ولجميع محلوقاته أعمالا خاصة بهم ، فمن ترك الله تعالى وذهب إلى محلوقاته فقد أشرك بالله تمالى ، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً من شبخ أزهرهم لأقل متخرج فهم منهم مشركون لأنمدرسيهم يبينون لهم ذلك لجهلهم بمعرفة خالقهم وهؤلاء منالأئمة والوعاظ والمدرسين يضللون البرء آء من المؤمنين فحسبنا الله فيهم وفي من أنشأ لهم هذا الضلال، وسبب ذلك أن عبد الوهاب التابع لابن تيمية يعتقد أن كل من مات انتهى أى أنتهت حياته ولا ينفع ولا يضر ولوكان نبياً ، وأيضا على هذا المبدأ السبكية ويعتقدون أنهم كالأصنام ، والصلاة في المساجد التي فيها ميت لانقبل ويصلون في الشوارع وعلى الأرصفة ولايصلون في المساجد التي فيها قبور مسلمين ، فهمأجهل الجملاء بكتاب الله وسنة سيد المرسلين ، وسبب ذلك أنه تولى شيخاً للا زهر أحد تلاميذ الشيخ محمد عبده الذى كان تلميذ الشيخ حمال الدين الأفغاني أول مؤسس لدعوة ابن تبمية في مصر بعد أن انقرضت بمصر تعين شيخا للاأزهر بواسطة المستعمرين الإنجليز وأخذ يقرب ويرفع يشأن كل من كان على مبادئه ثم أقبل هذا الشيخ وجاء بعده شيخا للا زهر رجل

صالح فنظر فى خمسة وسبعين عالما قد تحولوا فى العقائد إلى ذلك الشيخ الأول فأقالم جميعا ثم بعد خمس سنين رجع الشيخ الأول وردهم لمناصهم فجدوا واجتهدوا في هذه العقائد الزائنة الفاسدة وقد تعين منهم شيوخا للأزهر، والمدرسين يعملون لمرضات شيوخهم فنشأ الطلاب على هذه المبادىء الضالة وجهـ الوا بها ببيان ما جاء فى الـكتاب العزيز والسنة المطهرة ، حتى لا ترى فيهم واحدا على الحق مهند أبدا فهم أكبر الضلال في معرفة رب العالمين وخرجوا عن الحق والطريق المستقيم وليس فيهم من عالم مطيع . فلمنة الله على الجميع ، ما رأيت منهم عالما يعرف ربه فتسعة أعشار المتخرجـين الآن ونصف وربع وممن وثلث ثمن ودانك وحبيتين خال عن العلم والعلماء ، نعميقال لهر علماء بالحال بالقرش والذبلحة والتملقهم بذلك علماء حقا ،تخرجوا من ضرب العوالم بباب الحلق ، وأماما عدى هؤلاء فهناكعلماء للأزهر الذين درسوا الكتاب العزيز والسنةالمطهرةعلى أفاضل يعرفون ربهم وأسرار مكوناته التي قال الله تعالى فعها (واسئلوا الله من فضله ) أى مما قربه السيكم وجعله بين أيديكم وهو مما أكبر الدلالة على تسخير مكوناته لعباده وفي قوله تعالى ( وسخر لسكم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه ) وما مكون لله تعالى من الموجودات إلا وهو يعطى ما يطلب منه قال تعالى ( ربنا الذي أعطى كلشيء خلقهثم هدى) وكيف يوجد مخلوق لله تعالى إلاوهو يعطى ما يطلب منه بالوضع ، والفطرة التي فطر الله تعالى خلقه علمها أو لئك الذين ينكرون التوسلولم يطمس الله تعالى بصرهم وبصديرتهم فقط بل سلبهم الحس والذوق والتمييز لأنهم لم يفرقوا في مأكلوهم ولم يرو الحسن من الأحسن والفاضل من المفضول والحكامل من. الأكمل ، وكيف ذلك وهم يحضرون العلم عن الضال ويقولون هاهو عالم ولم يمزوا بين العالممن الضال ، أو لم يسمعوا صيبتا لأى شيء يذهبون إلى ذي الصوت الأحسن. هل هو ذاهب إلى ذات الشخص أو إلى نعمة الله تعمالي التي أودعها فيمه فمكذلك الذاهب إلى الولى ذاهب إلى العمة الله التي أودعها فيه ، ومن أعرب ماتسمع منهم ، من قولهم إعمل وأنت تكون مثله ، ومن طمس بصرهم وبعــيرتهم ، قولهم ، الولى الحيم. ينفع بدعوة ، وبواسطة ، واكن الميت مات وانتهى وصار عظاما نخرة و يجعسلون الآيات . التي أنزلها الله تعالى في الأصنام بجعلونها على الصالحين من عباد الله تعمالي

كقوله (إن ندعوهم لا يسمعوا دعاءكم) وهل هذا الخنزير وصل لدرجة المكل من الرجال حتى يسمع كلامالأُموات الأخروى ، وهل رأى الجن أولا ، ثم بعدها رأى الملائكة. يرد وأما الجمادات من الأصنام لا ترد ولا تنفع ولا تضر ، وأما الآدمى فإنه يسمع. ويرد وينفع بالله ويضر بالله ، راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب الذي لم نذكر فيه سماعا بل ما حققناه ينفسنا وشاهدناه بأعيننا فلله الحدتمالي والمنة وله الثناء الحسن الجيل سبحانه لا محصى ثناء عليه كما أنى على نفسه ، الله تعالى يذكر في كتنابه العزيز أن الـكافر في قبره أحيا من الحي الماشي على الأرض ، وهذا الحنزير ينـكر حياً، عباد الله الصالحين ما أجراهم وأضل قلوبهم ، الله تعالى أبان لعباده على لسان من أسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين اللهم صل وسلم وبارك عليه. في حكم شرعى في المذاهب الأربعة وإن كان المنسكر لا يعترف بالمذاهب الأربعة. فهو حَمَ شرعى رغم أنفه ، وهو حكم الصلاة لإنزال المطر للبلاد التي لا نزرع إلا على المطر ، إذا تأخر عن ميعاده ، فقد أبان صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية الصلاة وهي مبينة في السنة المطهرة التي أخذ الفقهاء الأربع البيــان الشريف من ذلك، وهو أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحرج وجميع الناس يحرجون جميع المواشى ويصلى بهم صلى الله تعالى عليه وسلم ويقول في دعاته (اللهم أسق بلدك وبهيمتك). وهكدا كل إمام يممل كذلك من هذا البيان، فقل للذي يحرج الرجال والنساء والأطفال للصلاة وما السر في إخراج المواشى ، أليس في هذا رمز وإشارة للتوسل لله تعسالي بنعمه وهي المواشي ، الله تعالى يبييح التوسل بالبهائم وهذا الغمر الغي يحرم التوسل بالصالحين ، الله تعالى أبان لنا في كتابه العزيز النوسل بالصالحين أحياءا وأمواتا وهؤلاء ينــكرون ذلك، فلست أدرى هل يعارضون الله تعالى في بيان أحكامه لعباده أم يعارضون الجميع لاحول ولا قوة إلا بالله ، أو لم يبين لنا سبحانه أن النوسل بعباده الصالحين، قديم الزمان وأن هذه سنته تعالى في خلقه أولم يقرءوا قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لهي لهم ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) الآيات أو لم يبين لنا سبحانه بأن نسأل عباده الصالحين يسألون ربهم سبحانه ويحقق لهم أمنيتهم فالأولياء أحياء وأمواتآ من أنواع المتوسلات المشروعة لبني آدمأو لم يعرفوا قول رمهم سبحانه كما يعرف هذَا»

الغبي قوله تعالى ( ادعوني استجباكم ) وقوله تعالى(وإذا سأل عبادي عنىفإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ) أولم يعرف قول رسول الله سلى الله تعالى سلم ( وإذا سألت فاسأل الله ) وقد سألني سائله منهم بقوله أترك الله وأتوجه لسيدنا الحسين ، قلت له أين تركت الله تعالى أقوم وأتوجه إليه ، أتركته على قطع المرة ياغيي ،من خلق الحسين رضى الله تعالى عنه من أنعم عليه ومن وجه الفلوب إليه ومن يقضى الحاجات عنده ، أولئك هم الضالون وقد بينا كل ذلك ،وإن منهم لفريقاً ليقولون لابأس بالتوسل بالأحياء الصالحين ، وأما في نظرهم الأموات مانوا وانتهوا كمقيدة الهود والنصارى ، أولم يبين لنا سبحانه أن والدصاحب البقرة كان من الصالحين حقى أكر مالله تعالى ولده بالبقرة التي استودعها الله تعالى لإبنه ، أولم يكرم الله تعالى عباده بعبده الصالح الذي لم يوجده الله تعالى فيالدنيا وقد سمى الله تعالى من لم يوجده في الدنيا بأنه ميت، وقد ذكر تعالى في كتبه المقدسة بأنه سيوجد عبدا من عباده صالحا خاتم المرسلين وكانوا يستفتحون به على أعداثهم فينصرون به ،وأولم ينصر الله تعالى أنجال الرجل الصالح في سورة الكهف وقال أهل التحقيق أنه كانسابع جدلاً ولئك الأنجال ، وأولم يتوسل صلى الله تعالى عليه وسلم بالأموات الصالحين الميتين من قبل حين دفن السيدة فاطمة بنت أســد بقوله ( اللهم محق وحق النيمن من قبلي أغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها في قبرها ) وهي والدة سيدنا على ابن أبي طالب رضي الله عنه فسبب جهلهم بتمسكهم ببعض آيات في القرآن العزيز و بعض الأحاديث في السنة المطهرة كقوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم) .. فقل لهذا الغمر أليس فى قوله تعالى . ( ادعونى أستجب لـكم ) هو عين الإشارة إلى الوسيلة لأن الذي لايخني عليه شيء فيالأرض ولافي السهاء ويعلم خائنةالأعين ومانحني الصدور لا يحتاج إلى دعاء ولا طلب إذ هوقائم على كلنفس بماكسبت ويقول أيضاهذا الغمر في استدلاله على عدم الوسيلة قال الله تعالى - ( واسألوا الله من فضله) - فقل لهذا الأخرق البست هذه الآية الكرعة هي دعوة من الله عز وجل لعباده بالتمسك بالوسيلة إذ فضله الذي وجهنا إليه تعالى هو مما قربه إلينا وجعله بين أيدينا كما عليه أهل التحقيق من المفسر ف لهذه الآية ترشدنا إلى النوسل والوسيلة والأخذ في الأسباب ظاهرا وباطنا «ويقول أيضًا هذا الغبي في استدلاله وإنكاره على عدم التوسل بالحديث المشهورالمروى

عند أصحاب الصحاح ﴿ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ﴾ الحديث فيالله أليس هذا هو عين الإرشاد إلى التوسل والوسيلة لأنه لايقصد إلا هو سبحانهوتعالي ظاهرآو باطنآ ظاهرآ بلسانه المقال وماطنا بلسانالحال لألك وأنت ذاهبإلى الدكتور لتسأله عن العلة فلسان المقال الشكاية له،وبيان الحاجة إليه ، ولسان المقال هو ولانقل بل يجب بل هو بالفطرة التي فطر الله الناس علمها يقول اللهم اجمل في يده الشفاء وألهمه. الصواب ووفقه لمعرفةالداء خصوصآ وأنأصله كانوا قربيءهد بكفر فهم فيأشدالحاحة إلى توجيهم إلى فاعل الكائنات والمكونات ظاهراً وباطناً سبحانه وتعالى. خصوصه لمخالطتهم للاعمال الدنيوية العائدة على حياتهم وذوبهم وما يترتب عليه حسن المتوبة الأخروية فالغرض من إرشاده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم للعباد ليجزموا بأن جميم الأعمال والأفعال والحركات والسكنات منه جل وعلا والمطلوب من العبدالمداومة على تعليق قلبه بمن هو شأنه كذلك سبحانه وتعالى لمداومة النوفيق والهداية لمرضاته. وأما فهم الجهلاء في الحديث بأن الفرض منه صرف العبد عن مكونات الحق عزوجل فهو من الجرافة بمكان لما يترتب طيذلك من تعارض الآيات بعضها بعضا وكذلك السنة على مقتضى أفهامهم الفاسدة وأباطيلهم الـكاسدة . أما الآيات فقوله تعالى ( اللَّهُ خَلَكُمْ وما تعملون ) — ( وما رميت إذرميت وأكن الله رمي) — هذه تدل على أنه هو النعال وهو حق . فكيف بهذا مع قوله تعالى ( يا أبها الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) — (فإذا لقيتم الذين كنهروا فضرب الرقاب حي إذا أنحنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءا ) ــ وهكذا من جميع الآيات الى ذكر الحق عز وجل نسبة الأعمال للعباد وهاهي الآية الجامعة وهي قولة تعالى — ( فمن يعمل مثقال ذرة. خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) — فكيف بهذه مع قوله تعالى ( فعال. لما يريد) ـــ ( وخلقكم وما تعملون ) ـــ وكيف بذلك كله مع توجيه الله عز وجل عباده ولفتهم النظر إلى مكوناته من أخذالأمورمن[سبابها كـقوله تعالى ـــ (واسألوا اللهـ من فضله ) ــ وقال العلامة البيضاوى وعليه جميع المفسر بن من عقلاء الأ.ــة للقرآن. المحيد أى مما قربه إليـكم وجمله بين أيديكم وعليه فالآخذ بالأسباب من هذه الموجودات. فهو سائل للحق عز وجل خصوصا وقدُ نوع الأسـباب وصماها أبوابا وقال تعالى ـــ

(وأنوا البيوت من أبوابها) وأما الأحاديث فكيف بفهم القاصر بهدا العديث مع قوله صلوات الله وسلامه عليه « دع الناس في غفلانهم برزق الله بعضهم من بعض و هكذا جمع بيانات السنة وما ورد فيها من أنواغ التوسل والوسيلة لا تكاد تقف عند حد من توسلاته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم بأنواع نعم الله عز وجل من نعمة الزمان والمكان من الموجودات كما سيأى من بعض ما ورد عنه في صحيح السنة صلوات الله تعالى وسلامه عليه .

### قصرهم الوسيلة على أنواع العبادة

فلست أدرى من أنى لهم قصرهم الوسيلة على العبادة فحسب بعد إطلاق الحق عز وجل في قوله تعالى بعد أمره لعباده بالتقوى \_ ( وابتغوا إليه الوسيلة ) \_ وقد عرفهم بأنهم في دنيا الأسباب التي لا يأتي فها حصول شيء إلا بالأسماب وكل الأسماب والمسببات من نعمه جل وعلا وأمرهم بأن يأخذوا بها ويعملوا ببيانه الحكم وإرشاد رسله الـكرام علمهم السلاة والسلام فلست أدرى ما عقول هؤلاء الذين لا يفقهون ولا ينقهون ويقولون قال الله تعالى \_ ( ادعونى استجب لكم ) \_ أليس فوله عز من قائل ادعوني هو عين الوسيلة إليه جل وعلا ( وإذا سألت فاسال الله ) الحديث هو عين الوسيلة . إسمع يا أخى على ماقدمنا من تفسير الكشاف قال العلامة أبو حيان في تفسيره البحر وكذا تفسير النهر : الوسيلة الفرية التي ينبغي أن يطلب بها أو الحاجة أو الطاعة أو الجنة أو أفضل درجاتها أقوال للمفسرين اه منه . وقال الإمام الفخر . أعلم أن من مجامع المسكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما أحدهما ترك المنهيسات وإليه الإشارة بقوله تعالى ـ ( وانقوا الله ) ـ وثانهما فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة ) ولما كان ترك المهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر . وإنما قلنا أن الترك مقدم على الفعل لأن المترك عبارة عن بقاء الذيء على عدمه الأصلى وانفعل هو الإيقال والتحصيل . ولاشك أن عدم جميع المحدثات سابق على وجودها . فـكان الترك قبل الفعل لا حمالة . فإن قيل ولم جملت الوسيط مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى اقه تعالى . قِلنا الترك ابقاء الشيء على عدمه الأصلى وذلك العدم المستمر لا عكن

التوسل به إلى المشيء البتة . فثبت أن المترك لا يمكن أن يكون وسيلة بل من دعاه داعى الشهوة إلى فعل قبيح ثم تركه لمطلب مرضاة الله تعالى . فهاهنا محصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى إلا أن ذلك الإمتناع من باب الأفعال ولهـذا قال المحققون ترك المشيء عبارة عن فعل ضده ، إذا عرفت هذا فنقول أن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال فالذي يجب تركه هو الحرمات والذي يجب فعله هو الواجبسات . ومعتبران أيضا في الأخلاق الفاضلة والذي يجب حصوله هو الأخلاق الفاضله والذي يجب تركه هو الأخلاق الفاضلة والذي يجب تركه هو الأخلاق الناميمة . ومعتبران أيضا في الأفكار فالذي يجب تركه هو الالنفات التفكر في الدلائل الدالة على المتوحيد والنبوة والمعاد والذي يجب تركه هو الالنفات هو الالتفات إلى غير القديمال أيضاً في مقام النجلي فالفعل هو الاستغراق في القديمالي والترك هو الالتفات إلى غير القديمالي والمرا والمحو وبالنفي والاثبات وبالفناء والبقاء ، وفي جميع المقامات الذي مقدم على الإثبات والوسيلة فعليه من وسدل ولذلك كان قولنا لا إله إلا الله النفي مقدم فيه على الاثبات والوسيلة فعليه من وسدل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد الشاعر .

#### آری الناس لا یدرون ما قــدر أمرهم ألا كل ذی لب إلى الله واســل

أى متوسل. فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود اله منه ، وقال العلامة فالألوسي في تفسيره. الوسيلة ملاك الأمركله فهي النديعة لكل خير والمنجاة من كل منير. وأخرج ابن الأنباري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة وأنشد له قول عنترة.

#### إن الرجال لهم إليـك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضي

فكيف بعد هذا الذي ظهر من بيان عقلاء المسلمين في معنى تعميم الحق عز وجل لأنواع الوسيلة يقصرونها هم على أنها بمعنى العبدادة فقط ما هو إلا تعصب وجهالة خصوصاً لقولهم لا توسل وأن الله ليس في احتياج إلى الوسيلة وغاية أمرهم إنكارهم على المتوسلين بعباد الله الصالحين ولم يفطنوا لقول رب العالمين (وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاه هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) فلم يسب

الحق عزوجلعليهمااوسيلة بالغائب المنتظر بلغاب علمهمإنكارهم له عدم الإيمانبه سهر الله تعالى عليه وسلم. إبطال استدلالاتهم على أن الزائر الني أو الولى ــ و المتوسل مهما . شير اير كعابد الأصنام فى زعمهم بقوله تعالى (أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) لا يخفى على ذى البصيرة أن المنحر فين عن الجادة و الطريق المستقم من الفرق المارقة الذين يحرفون كلامرب العالمين وسنة نبيه الكرم عن مواضعها لأهواتهم الشيطانية التي يدعون إلىها ضد الحقوأهله فى كل ناحية من نواحى اعرافهم فني مثل التوسل والوسيلة يجملون كل زائرللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والولى رضى الله تعالى عنهمشمركا الشهرك الأكبر الذى لاينفره الله عزوجل كما يقول الداعىلهم الآن الشييخ حامد الفقىفى كتابه وفتح المجيد » من صفحة ٤٣ إلى صفحة ٢٦٩ من أنها كفر وعبادة أوثان وعبادة أصنام جاعلين الآيات التي أنزلها الحق عز وجل في حال السكفار وما كانوا عليه من عبادة غيره حل وعلا منطبقة على الزائرين عاما بلا فارق بينهما يضللون المستمعين لهم بقولهم الدعاء مطلقا عبادة بل هو منخ العبادة وهؤلاء الدعاة للأموات كحال الدعاة اللا صنام عَامًا لأَنْ الداعي للنبي أو الولى يعتقدكما يعتقد الـكافر العابد للصنم إذ الداعي للنيأو الولى يقول إذا ما سألته إن الله تعالى هو الفعال وكذلك الـكافر يعتقد ذلك وقــد حكى الله عز وجل عتهم بقوله تعالى – ﴿ وَأَبُّن سَأَلْتُهُم مِن خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأُرْضِ ايقولن الله ) – فحال هؤلاء يعني الزوار الأنبيـاء والأولياء كعال هؤلاء يعني الكافرين فلا يسع السامع المفتر المضلل إلا الموافقة لهواتباعه فى الضلالة ولم يفرق هذا الضال والمضلل بين الزيارة والعبادة بل لم ينكسف ولم يستح من الله تعالىالرقيب عليه أو لم يخف أن أحدا من أهل الحق يطلع على عجريفانه وضلالابه هذه فيلعنه خصوصاً. إذا كان مجاب الدعوة لا ترد الله تعمالي دعوته فيستجق خسران الدنيا والآخرة -ماذا أصنع وقدقال العليم ألخبير بعباده . \_ (ومن يضلل الله فلاهادى له) \_ يا أخى أولم يفقه هذا الناسب نفسه للعلم وأهله بأن اللفظ الواحد من اللغة العربية. التي نزل بها القرآن الحبيد له عدة معان بل قد يكون في معناه النضاد كقوله تعالى. ( زعم الذين كفروا ) ــ فني لفظ الزعم معنيان الكذب كما هنا . وقد يطلق على القول المحقق والصدق كما في حديث ضمام ابن ثعلبة المروى عند البخارى وغيره بلفظ

﴿ قَالَ يَا حَمَّدُ أَنَانَا رَسُولُكُ فَرَعُمُ أَنَكُ تَرْعُمُ أَنَ اللَّهُ أَرْسُلُكُ قَالَ صَدَقَ ﴾ الحديث وكذا الظن فإنه يطلق عليه السوء من الشير والتحقيق من الخيركما في السكتاب والسنة فال سبحانه ( وظمنتم ظن السوء ) (وتظنون بالله الظنونا ) وفي الحديث عند البخارى وعيره « لقد ظننت ياأبا هريرة ۽ وفي قول عمر رضي الله عنه المروى عند البخارى وغيره «ذلك الظن بكياأبا إسحق، وكما في معنى الوفاة قال تعالى (إني متوفيك ورافعك إلى ) فيفهم من لفظ الوفاء معنى الوت وكذا يفهم معنى النوم إذهما شقيقان فى قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفسحين موتها والتى لم تمت فىمنامها ) وهكذا الـكثير من معانى الألفاظ العربيةالتي بهانزل الفرآن الكريم وعليها بيان السنة المطهرة فكيف بهذا المارقالفارق يجمل لفظ يدعون في عبادة الأصنام كلفظ يدعون في الزائر في للمزور في وبجمل الـكل معنى واحدا وهي العبادة بقياسه المفارق الممارق ـ قل لهلوآن الأمركا تقول الحكان كل لفظ بأيا أويا الطلق مكون شركا وعبادة ولميقل مها ولو مخبولافي عقله وهاهو كالامالعلامة الألوسي المفسر للقرآن الكريموهو آخرمفسر يعول عليه بعد التحقق منكلامه ومعرفة أغراضه وماجئنك ككلامه إلاجد اطلاعي ومراجعي على حميع كتُّب المفسرين الآن فقد جمع رحمه الله تعالى جميع ماقيل على هذه الآية التي يتمشدقون مها فی کلامهم ولایعقلون لها معنی ولوکان لهم أدنی اطلاع ومعرفةما استدلوا بها علی أباطيلهم العاطلة ودعواهم الباطلة إذ الآية السكريمة لاتفهم ولاتعفل إلا ببيان سابقتها وهي قوله تعالى ( قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملـكون كشف الضر عنك ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) \_ فهاهو كلام العلامة الألوسي بل هو كلام حميم المفسرين على هذه الآية إذ لم يترك فيها قولا لقائل . قال في صفحة ٧٩٧ جزء ثان : إن التوسل والاستفائة بالأحياء جائز لاشك فيمه ولايتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول فقــد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمر رضى الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة «لاتنسنا يا أخي من دعاءك» وأمره أيضاً أن يطاب من أويس القرنى رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له وأيضاً أمر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب الوسيلة له وبأن يصلوا عليه وبمـا رواه البرمذي وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن ضيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ادع الله تعالى أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن يتوضأ

فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه بنبيك صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يارسول الله إلى توجهت بك إلى ربى في حاجبي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في » وهو عين النوسل بالذات وفي صحيح البخاري عن أنس أن عمر ن الحطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا تحطوا استسقى بالعباس رضى الله تعالى عنه فقال « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيكصلى اللهتعالى عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون ﴾ ثم لايخني عليك أن العلامة الألوسي بعد أن نغر التوسل بالأنبياء والصالحين أموانا وأحياء ونني أيضآ التوسل بالذات خصوصا بعد أن ذكر الحديث السابق من توسل سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه بسيدنا العباس رضى الله تعالى عنه وحكى أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله تعالى عليــه وسلم في صفحة ٢٩٩ جزء ثان قال : وبعد هذا كله أنا لاأرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بحياة الني صلى الله تعالى عليــه وسلم حيا وميتا وتراد من الجاه مني يرجع إلى صفة من صفاته العالى مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معنى قول القائل أنوسل إليك بجاه نبيك صلى الله نعالى عليه وسلم أن تقضى لى حاجتي يعني إلهي إجمــل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي وقال في صفحة ٣٠٠ جَزء ثمان : بل لاأرى بأسا بالإقسام على الله تعالى بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بهـذا المعنى ــ والــكلام فى الحرمة كالــكلام فى الجاه يعنى مجرمة كذا . وقال ملتمسآ ومجيباً عن الصحابة في عدم توسيلهم بالأموات ولعل ذلك كان تحاشيا منهم عما يحشى أن يعلق منه في أذهان الناس إذ ذاك وهمقريي عهد بالتوسل بالأصنام شيء ثم اقتدى بهم من خلفهم من الأئمة الطاهرين وقد ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمهدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم لكون القوم حديثي عهد بكفر كما ثبت ذلك فی الصحیح وکذا التوسل بجاه غیر النبی صلی الله تعالی علیــه وسلم لابأس به أیضاً إن كان المتوسل مجاهه بما علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته اه.

ولا يخنى على ذى عقل أن قول العلامة الأاوسى فى إجابته عن عدم توسل الصحابة بالأموات كونهم حديثى عهد بكنفر ماثبت عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قطع شجرة البيعة والسبب فيه لكونهم كذلك ، وقال العلامة الألوسى فى الاستشفاع بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم فقد روى أبوداود فى سننه وغيره أن رجلا قال لرسول الله

صلى الله تعالى عليه وسلم إنا نستشفع بك إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك فسبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رؤى فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله تعالى إن الله تعالى لايشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك وقهو وإن كان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر عليه قوله إنا نستشفع بالله تعالى ومنه عليك ولم ينكر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله نستشفع بك إلى الله تعالى ومنه أخذ أفاضل العلماء جواز الاستشفاع به صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو مفاد مقدا الحديث وحديث الضرر اه.

### جواز التوسل بحق المتوسل به

لايخني على ذوى العقول الراجحــة أن الفرق الضالة الذين ينــكرون التوسل روالوسيلة خصوصا بعباد الله الصالحين ، يستهجنون قول القائل لله عزوجل محق كذا المتوسل به قائلين بأنه لا يجب على الله حق العبادة أو لحلقه إنكارا فاحشا مع حكمهم على القائل ذلك لأنه مشرك كافر وهم يضللون بيان القرآن الـكريم وصربح السنة المطهرة إذ يقول الحق تبارك وتعالى لعباده تفضلا منه لاوجوبا عليه ( وكان حقا علينا خسر المؤمنين ) وألحق بمعنى الوءـد الثابت المتحقق الوقوع . وفي الآية الأخرى ( وعداً عليه حقا ) وفي الأخرى ( وعداً علينا إناكنا فاعلين ) وفي الصحيح من حمديث معاذ بن جبل ( هل تدرى ماحق الله على عباده وماحق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا وحقهم عليه ان فعلوا ذلك لايعذهم ، ومنه مارواه ابن ماجة عن أبى سعيد الحسدرى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم في دعاء الحارج الى الصلاة و اللهم الى أسألك بحق السائلين عليك و بحق بمشاى هذا . فإنى لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولا سمعة والمكنى خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقــذى من النار وأن تدخلي الجنة ، هذا ومن حكم الحسكيم العلم أنهم كما اشتدوا وبينوا ضد المولد الشريف النبوى وفى حجميع موالد أولياء الله الصالحين كما ازدهرت وشادت وكثرت وكثر فيها كل خير وسرور القائمين بها والمحتفلين بها والزائرين لحا لنعلم أنالضلال والحدى مستعرين إلى يوم القيامة فأهل الضلال فى ضلالهم إلىأن يموتوا به علىالضلال ، وأهل الحير والهدى

فى هداهم إلىأن يموتوا به على الإيمان ، فإنظر يا أخى إلى هؤلاء الذين يجهلون كتاب اقه تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلموإلى ما يضللون به عبادالله تعالى وتحريفهم كله تعالى عن مواضعه وتعميقهم عن بيان سنة سيد العالمين وهكدذا حالم فى كل ما يدعون إليه ويجعلونه مذهباً لهم خارجاً عن إجماع المسلمين وما عليه أهل التعقيق .

لم ينظروا الآية وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) الآية . عقيدتهم أن المتوجه إلى الميت متوجه لغير الله تعالى .

لا يخفي عليك مما قدمناه لك من أن الآدمي بنص الكتاب والسنة في الحياة الآخرة أحيا من حياة الدنيا وأن العبد الصالح المنع عليه بالفيض الواسع والرحمة الشاءلة والكرامة المامة لا ترال بهومعه كما قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةو لنجزينهمأجرهم بأحسن ماكانوا يعملون) هذا وقد قدمنا لك بصر يح القرآن الكرم والسنة المطهرة أن الله تعالى وحه عباده إلى محلوقاته وبين لهم في كتا بهالعزيز أنه مهم يفعل وإنهم مصادر فعله تعالى، وأنهم لن ينالوا منه تعالى شيئاً من فضله ركرمه إلا بتوجيهم إلى ما وجههم تعالى إليه حتى فى الأعمال المعنوية والحسية قال تعسالي (واسألوا الله من فضله) بعد أن بين لهم كل شيء يقصدونها منه جل وعلا باباً خاصاً قال تعــالى ( وأتوا البيوت من أبوابها ) وباب الخلق خلق وبعد أن بين لهُم بأنه إذا ما قصدوا تلك الأبواب وأخذوا فىالوس ئلاالموصلة إلها بأنه تعالى هو الفاعل والمعطى. عندها وبهـا قال تعالى ( فأينها تولوا فئم وجه الله ) فالمنوجه إلى المخلوق متوجه إلى الله تعالى إذ الحالق له هو الله تعالى والمفيض عليه هو جل شأنه والذى جعله مصدراً لإظهار تلك النعمة فيه هو جل وعلا فإذن المنوجهإلى المخلوق متوجه إلى الحالق ولا يفرق ويفرق بين اللهتمالىونعمه وبسندها إلىمصادرها لذاتها إلاكافر وطالومشرك بالله تعالى عن ذلك علوا كبيراً . فمن يقل من هؤلاء الحوارج والوهابية وجميع فرق الضلال بأنالذاهبإلى المخلوق ذاهب لغير الله تعالى فهو على عقيدةااكافرين والمشركين الذين ذمهم رب العالمين وأنزل السكستب السهاوية على لسان المرسلين لحـــار بة هؤلاء الكافرين الذين يجحدون آيات الله تعالى فى خلقه ومكوناته وقد قدمنا لك أن تشريع الله تعالى لأنبيائه ورسـله بتوجههم إلى آثار صفاته فى خُلقه وأن يأتوها من أبواهما ومصادرها مع عقيدة أن الله تعالى الفاعل فيها وان شاء أعطى بها وإن لم يشأ لم يعط وقد قدمنا لك بأن عبدةالأصنام والطواغيث مع عقيدتهم بأن خالق الأرضين والسموات

الله العلى الكبير وإنما هم يعبدون الأصنام والطواخيث على اختلاف أنواعهم وعبادتهم وأنهم هم الفاعلون من عند أنفسهم يؤدونها لهم من تلقاء أنفسهم بدون دخل للاله الأكبر فيا يفعلونه ويؤدونه لمن يعيدونهم من دون الله فقد خسروا خسرانا مبيراً ولا يحنى أن هذا فارق كبير بين من يعبد إلها غير الله تعالى . وبين من يزور عبداً صالحا أنع الله تعالى عليه بنعمة التوفيق والهواية والرشد لما أمم الله تعالى به عباده على لسان أنبيائه ورسله فأنهم عليه وأظهر نعمة الله تعالى فيه وعليه حتى أصبح مصدراً للا مور الحارقة للعادة المفارة للا سباب ومسبباتها ووجه تعالى عباده إلى نعمه وإلى مصادرها ليامسوا آيات الله تعالى في وعند تلك المصادر فيلم شون إليه تعالى يقبلون على طاعته وامتثال أمره .

فيا أخا العقل لو لم يجعل الحق عز وجل لظهور آياته الخارقة للعادة مصادراً عند هؤلاء الأبرار المقربين وجرت العادةعلى طبيعتها لانقلب جميع عقائد الناس إلى الأسباب خاصة ولما عرفوا أن لهم إلها قادرا موجودا يظهر آياته في مصادرها وعندها ولا قلب العالم أجمع طبيعياً دهريا ولما عرفوا أن لهم إلها منفرداً بالفعل والأفعال فى كل شىء ولا تحصل تلك إلا بمصادر امتازت عنامثالها وأشباهها بها فخص بالعبد الربآى الذىجاء فيه الحديث الصحيح القدسي المروى عند جميع أصحاب السنن والمسانيد ( وأنن سالني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدته، الحديث وإناشهر بلفظه ومعناه في الأحياء بالحياة الدنيا فيكون بالأخرى فىمن همفى الحياة النيهىأحيا منحياة الدنيا وهىالحياة الآخرة كما هو صريح القرآن وبيان السنة المطهرة . فأنت ترى أجهل الأميين وأعمق العامة في الجهالة يتوجه إلى قبر ذاك العبد الصالح المقرب من ربه الذي شوهد عليه القرب قبل الإنتقال الى الآخرة معتقد أنه حى يسمعه ويراه ولذا تراه يناديه ويطلب منه حاجته ويناجيه بالفطرة الصحيحة السليمة التي فطر الله الناس علمها وان سأله منهم يفطن الى صريح الكتاب والسنة بتعمقه فى البعد عن إجماع المسلمين وصريح كلام رب العالمين وبيان سنة سيد المرسلين قائلاله ) هلهو ربنا حتى أنك تدءوه بهذه الألفاظ وتناجيه فلا يستطبع ذلك المتأكد من حيانه وشدة قربه من ربه جل وعلا الى أن يقول . لا .. طاهر مقرب من الله تعالى يطلب لى منه كما وقع من المرحوم الشييخ محمد عبده عند زيارته لمسجد طنطا المعهد العلمي ورأى امرأة تقول للسيد البدوي في قبرء وضريحه . بإسيدأنت عليك الصبرواحنا علينا الوفا خلىبالك منالراجلوأولاده والبهائموالزراعة وانت عليك الصبر واحنا علينا الوفا . فقال الشييخ محمد عبده الشبيخ ابراهيم الظواهرى

شيح المهد في ذلك العهد ما هذا يا شيخ ؟ آ الوثنية في معهد العدلم ؟ فنادى الشيخ الراهيم الظواهرى أحد خدام المسجد فدعى المرأة فعضرت بين أيديهم وقال لها هل السيد ربنا تتطلى منه هذا الطلب بهذه الألفاظ ؟ . فقالت لا ياسيدى أنما هو طاهر مقرب يطلب لى من الله ذلك فانصرف الشيخ محمد عبده ولم يرد جوابا فهذه عقيدة الأمية البعيدة عن العلم وأهله وهاهو العالم الناشىء في طلب العلم وأهله فانظر يا أخي الى أى المعتقدين أسلم هل من تعتقد أن آثار نعم الله عز وجل خص بها أقواماً دون آخرين ووجه عباده أن يتلمسوها من مصادرها مع عقيدتهم بأن الله هو الفعال وليعطيه عند مصدرها و بلتجيء بها على من خصهم بتلك النعم وجعلهم يؤدونها عند طلبها منهم وبهم بفعل ما يشاء ولولا الموجودات التي يفعل الله بها في الكائنات لما ظهرت آياته وعلاماته الدالة على أنه الواحد في كل شيء إذ لولاهم لما فعل ولاظهر له ظهرت آثار صفاته الدالة على عظم قدرته ولقد أحسن من قال :

من ذاق طهم شراب القوم يدريه ومن دراه غدى بالروح يشريه بهم تصرفه في الكائنات في الساءو، يقضيه

يقول الفي الأخرق هذا كلام صوفية فقال له . أليس هوصر يحال كتاب والسنة وسأن الحق عز وجل في المسكونات في هذا الوجود حتى يتحقق منها المتيقن إلى عالم الشهود قال تعالى (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) معقيدة من يعتقد أن خلق الله بهم عمل خاص قاصر عليهم ولأنفسهم أدوه لا يتعداهم إلى غيرهم وأنهم لا ينفعون ولا يضرون بل ماخلقوا إلا لأنفسهم يعملون عملا لا دخل للحق الحالق فيه منسوب إليهم حسا ومعنى ظاهراً وباطناً قولا وفعلا وأنهم ما خلقوا إلا لهذا وهذا بعيد عن الله تعالى ليس لله تعالى فيه شيء وبنى عليها بأن الذاهب الى هذا المخلوق المقبل عليه المناجيه الطالب منه ومناديه هو متوجه لغيرالله مقبل على غيرالله فهو مشرك كعبدة الأوثان وعند الله تعالى يطلب منه لا غير وخلقه هم غيره ، فانظروا أي صاحب العقيدتين هو المشرك هل من يعتقد بأن الله تعالى هو الواحد في ذاته وصفاته وآثار صفاته وأفعاله ولا حركة ولا سكون في ذرة في الوجود إلا منه وبه وسام يفعل مراده ؟ أم من يعتقد بأن الله خص بأشياء من الوجود إلا منه وبه خصوا بأشياء ولوكان كما يقول هذا الضال اكان هو المشرك ؟ وعلى هذا فقد قال تعالى خصوا بأشياء ولوكان كما يقول هذا الضال اكان هو المشرك ؟ وعلى هذا فقد قال تعالى في فدا الشالى والمناكي يقول هذا الضال اكان هو المشرك ؟ وعلى هذا فقد قال تعالى المساك المناك المناك المياه والمناك المعرودات وعباده خصوا بأشياء ولوكان كما يقول هذا الضال الكان هو المهرك ؟ وعلى هذا فقد قال تعالى المهرك الميناك المياك المين الميلة والمياك الميناك المياك المياك

( وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا) الذي فهمه الخوارجعلي عكسه ويقولون أنهبدعة سيئة كالمحمل قاتل الله الجهل والضالين أينها كانوا . والمحمل فصل خاص . وما كان إجماعهم على جواز قراءة سورة الكهف يوم الجمة إلا أخذاً من قول الله تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجات قلومهم وإذا تلميت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) وقوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا العلسكم ترحمون ) ومن بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم (ماجلسقوم فى بيت من بيوت الله عزوجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمتهم السكينة ) وأيضاً من ترغيبه الشريف صلى الله تعالىعليه وسلم وبيان نعم الله عزوجل على عباده من قوله ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفرله حتى الجمعة الأخرى وثلاثة أيام في التي بعدها )ولما كان الشأن كمذلك رأى خيار الأمة أن في قراءة سورة الكهف على الحاضرين لصلاة الجمعة بصوت مرتفع يعم الجميع ويدخلهم نحت الثواب الموعدون به المحقق من الله نعالي بما تقدم وخاصه في قوله تعالى ( لعلـ كم ترحمون ) إذ لعل وهي للترجى والكنها منالحق، هققة لامحالة . وأيضا بما لأشك فيه بأن كل من بني مسجداً لله تعالى وأوقف عليه ما يجعله عامراً مدى الحياة من مستلزماته ومهمات عمارته من إمام ومؤذن وقائم علىخدمته ولم بحرم نفسهمن وصول ثواب قراءة سورة الكرنف كل جمعة يكون الثواب مستمرآ عليه، ولما كان المكلف بالقراءة يقرأها ومهدى ثوابها لبانى المسجد وكلف من قبل الشرع الشريف ليجمع قلوب الحاضرين على ما يتلوه من كتاب رب العالمين لنوجيه الناس لقراءة هذه السورة لمـا ورد فى فضلها والترغيب في قراءتها يوم الجمع من كثرة الروايات الصحاح في ذلك ولمــا كان شأن الناس الذين ينتظرون صلاة الجمعة مابين ذا كر وصامت ومتسكلم مع آخر أراد هؤلاء الأفاضل أن يدخلوهم تحت رحمـة الله تعالى المحققة في قوله تعالى ( العلم ترحمون ) . وهذا طبعا أحق وأجدر من الذكر والصمت والـكلام . ولمــاً كـان مماع القرآن لاينوب شيءعنه، وتحية المسجد قد بين لنا الصادقالمصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه ينوب عنها ( سبحان الله . والحد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ) ثلاثًا بدلًا من صلاة ركفتين تحيــة المسجد وليسمع القرآن لنيل الثواب العظم ، وأيضا لما يسمع الناس في كل جمعة سورة الكهف يسأل أهلالعلم عن سببذلك التخصيص لهذه السورة في كل جمعة فيخبرونهم بالأحاديث الواردة في قراءتها من بيانه الشريف صلى الله وسلم عليه وسلم فيرغبون

في قراءتها عملا يما هو وارد فيذلك هذا والخوارج يعرفونها أنها بدعة سيئة كغيرها مما يسمونه بدعة سيئة لحروجهم على إجماع المسلمين وقد أفردنا لها فصلا خاصآفى باب الأذان كما ستعرفه ان شاء الله تعالى . في كل شيء وقد توصل صلىالله تعالى عليه وسلم بالآدميين الأموات في قوله « اللهم محق وحق النبيين من قبلي إغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، الحديث فانظر الى مبادىء المارقين في عقائدهم الزائفة ودعواهمأتهم على الحق ويناصرون السنة ويكتبون كتبا ويطبعون منشورات وقولهم الطنان فى المحاضرات والحطب فىالجماعات التى لايسمعها منهم إلامن نشأه الله تعالى على تلك الضلالات في قولهم أن المتوجه الىشىء من خلق الله فهومتوجه الى غير الله فهومشرك ويسردون الآيات التي لايعقلون لهمامعني إلا المخالفة ومتابعة نفسهم هواها واعتبر وميزفي الفرق بين قولهم لاإله إلاالله (فقط) وأن غيره من المخلوقات مغايرله عالى ولا يخفي عليك أن هذا هو المعارض لـكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقاله لما وجه الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى الخضر هل كان موسى عليه السلام مشركا بالله وهو ذاهبإلى مخلوق مثله ؟ أم حين استشار سلمان والتجأ إلى المخلوقين من يأته بعرش بلقيس كان أشرك ؟ ولاأذهب بك يعيداو لاأطيل معك الكلام فقد بيناه في كتابنا هذا وفيض الوهاب، فى بيان ماضل فيه ابن تيمة ومن على مبادى. ابن عبد الوهاب» فقل له الله تعالىأمر عباده أن يطبعوا ويحبوا وبخلصوا إلى المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين فقال تعالى(من يطع الرسول فقد أطاع الله) فقدم تعالى طاعة الرسول على طاعته جلوعلا ومن المعلوم أن الرسول غيرالله ومخلوق له.. فقل له هلالله أمرعباده أن يشركوا بهغيره ٢ أم ماذا تقول ياأيها المفرق بين الله ونعمه ومصادرها وهمخلقه شمقال الله تعالى أيضاً (قل إن كنتم عجون الله فاتبعوني مجبكم الله)وهكذا الكتابالعزيزوالسنةالمطهرة يدعوان إلى توحيدالحق عزوجل في كلشيء وبكلشيء حتى يصح معنى وحده لاشريك له، وأماهؤلاء نزعمون أنهم موحدون ويدعون إلى الدن الصحيح وأن خالقهمله جهة مخصوصة والفضاء المخلوق له تعالى خالمنهوعنه وينزلويتحرك فيه ، ولم يفطنوا أنه لوكان كذلك الـكان الفضاء شريكا له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وهو المقرر في كتبهم وأقوالهم .أليس هذا هو عين الضلال والجهل بمعرفة خالفهم وآياته التي نصما و ينها في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الـكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن أعجب أحوالهم وأغرب أقوالهم أنهم ينكرون التوسل ويصلون الجنازة طى الأموات ويتولون أن عمل الغيرلا

ينفع الغير مستدلين بقوله تعالى ( وأن ليس للانسان إلا ماسعي) فلست أدرى كيف يعدون هؤلاء أنفسهم من السامين؟ ويقرؤون كلام رب العالمين الذي بين لنا فيهمن أن عمل غير الجنسينفع غير الجنس قال تعالى (الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ) الآيات وعمل المؤمن ينفع المؤمن في قوله تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) ـــ فتنبه يا أخا العقل إلى صلالات ألضالين واعلم أن الضال لايهتد إلى الحق أبدآ ولوكان واضحاً وجليا فلم يوفقه الله اليه أبدا قال تعالى ( ومن يهد الله فهو للهند ومن يضلل فلن نجد لهمأولياء من دونه وتحشرهم يومالقيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كا خبت زدناهم سعيراً ) ، وما أجمعوا علىجواز الذكر أمام الجنائز إلا أخذا من قول الله عز وجل ( اذ كروى أذ كركم ولذكر الله أكبر ) ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرةوأجرا عظما ) خصوصا وقد جاء في بيانه الشريف صغى الله تعالىعليهوسلم أن الداكر ن الله تعالى تنزل عليهم السكينة و نشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمنءنده وهذا وعد من الله تعالى حق لا يتخلف وأيضا أنه تعالى لم يخص الذكر له تعالى محال دون حال ولما كان الشأن كذلك رأى خيار الأمة أن للودعين للميت وصلواعلى الجنازة ودعوا له بالمففرة وماقاموا بتشيعه إلا رجاء كلخبر وأنهم يتلسون له كل ما فيه أجر أو ثواب والذكر فيه استدرار هذا الخير العظيم العمم فجعلوه خيرا من الصمت الذى فهمه الحوارج على عكسه ويقولون أنه بدعة سيئة كالمحمل قاتل الله الجهلوالضالين أينما كانوًا . وقدأفردنا لها فصلافى باب الآذان .

## المولدوالاحتفال به فى كلسنة وتا ليف كتب فيه شعراً و نثراً

إن الحوارج من الوهابية والسبكية وغيرهم يند كرون كل ذلك كالمحمل وغيره وإن خيار عقلاء الأمة وأفاضلها من العلماء العاملين يرونه حسناً لماجاء به القرآن السكريم والسنة المطهرة ولذا أجمعوا على جواز كلما يعمل به وفيه وقد أفردنا له باباخاصاً في كتابنا هذا فيض الوهاب في بيان وأهل الحقومين ضلاعن الصواب و حافلا بكل نقطة تعمل في المولد حتى من عرائس الحلوى والصور بها دللنا على كل نقطة من السكتاب والسنة والاجماع . يعتقد كل ضال من الحوارج الوهابية والسبكية وغيرهم بأن الموت عبارة عن العدم، ولا قائل به غير السكافرين الذين هم على مبادىء الشيطان وحزبه، فهم على تلك المبادىء تبع

لذلك الحزب لأن العقلاء مفهمون أن الحلق في كل شيء على حالتين : إعان وكفر مه صلال وهدى ، حتى في الحزية حزب الشيطان وحزب الرحمن وهكذا ، كما لا غني طي كل ذي بصيرة قال الله تعالى في عقيدة الـكافرين ومن على مبادئهم ( يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) - فكل هؤلاء شركاء في العقيدة ويقولون إن الموت عدم وفناء وعليه يبنون أن الذاهب الميت ذاهب إلى عدم وفناء ،وهو معارض لصريح القرآنوالسنة فعقلاء الأمة رضي الله تعالى عنهم يقولون:إن الموتوالحياة وصفان يقومان بالموصوف. في كل شيء يحسبه قال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) الآية فموت الأرض ، عدم النبات مها وحياتها بالنبات فمها قال تعالى ( والله أنزل من السماء ماء فأحيا بهالأرض بعد موتها )وموت الـكافر هو حي بجرى على الأرض بعد الإيمان كما قال تعالى (أومن كان ميتافأحييناه وجعلنا لهنورا عشىبه فى الناس كمن مثله فىالظلمات)الآية فلاغج أن الموت في الحيوان وصفه بعدم الحركة ، وفي النبات بيبسه . وفي الجماد بتفرق أجزائه .. والحياة في كل ذلك بضده يعني في الحبوان بالحركة ، وفي النيات بالحضرة ، وفي الجماد. بهاسك أجزائه . ولما كانت الحياة منهاماهومعتبر الصفة ، ومنها ما هوغيز معتبرالصفة فعد الله تعالى المؤمن به وبأنبيائه · وآياته حياة طببة . ومن كان نخلاف ذلك فليس بذى حياة طبية فحياته كحياة غيره من الآدميين، ولمان كان وصف الموت و الحياة مشتهان. في حالة النوم واليقظة فرق الله تعالى بينهما بقوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها . والتي لم تمت في منامها فيمسك النيقضي علمها الموت ويرسل الأخرى إلى أجلمسمي). الآية فعال النائم كحال المت سواء بسواء في عدم الحركة في كل فالفارق بينهماقيام الحي يدعى في الأرض إلى أجل مسمى والمت عدم الحركة لاغرولما كان الموات والحياة عنوانا لهاتين الصفتين ذكر الله عز وجل الفارق بينهما بالنسبة للدنيا والاخرة اذقد ممي سبحانه وتعالى لـكل منهما حياة وموتا فبين عز من قائل أن حياة الآخرة أرقى. وأعلا وأرفع من حياة الدنيا فقال تعالى ( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ) ــ الآية . وفيالآية الأخرى (فما متاع الحياة الدنيا فيالآخرة إلا قليل ) ــ وباعتبار ما قــدمنا من أن الموت عــدم الحركة والحياة الحركة فهم الــكافر قبل وجوده-في الدنياموت وفي الدنيا حياة ، وفي القبر موت وبعــد قيامه منه ودخوله جهنم حياة أخرى فقال (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج.

من سبيل) الآية فيعرف من هنا ونما قدمنا لك أن الله عزوجل ذكر أن للدنيا حياته وللاخرة حياة فكيف يقر ويقول المخالف الملحد بحياة الدنيا وينكر حياة الآخرير التي هي أحيا من حياة الدنيا بصريح كلام رب العالمين وبيان سنة سيــد المرسلين ولافاصل ولافارق ولو لحظة بين الحياتين بل ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة أرقى منها متصلامها انصال اليقظة بالنوم والجوع بالشبع والألم بالصحةوالفقر بالغنىوالسكفر بالإيمان والديل بالنهار فهل ياأخا العقل فاصل بينهما أو فتور ؟ كلا إن ربك القادر جل وعلا جعل الموجودات متصلة لاانفصال بينهما إلا في عقل المخالف ونظر. أعمى البصيرة ، والله مهدى من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقم ،واعلم أن الموت والحياة ترقى في الوجود مالدليل العقلي المستفاد من الدليل النقلي -المكتاب العزيز والسنة المطهرة ، فالعقلي هو اعتقاد أنه ماتعلقت قدرة الحقوعزوجل بإنجاد موجود إلا ويترقى في الحياة أبدا ولا يلحقه عدم بالمشاهدة والعيان وذلك في كل كل شيء بحسبه بمعنى أن ترقيه في الوجود بالانتقال من حالة إلى حالة أرقى منها .. إذ الموجد جل وعلا ما أوجده إلا بمقتضى كاله ، وكمالاته سبحانه وتعالى لاتتناهى إذ مامن كمال إلا وعند الله أكمل منه وأما النقلي فقد قال تعالى بعد أن سمى الحيايين. الدنيا والآخرة ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا يملمون ) وقال صلوات الله تعالى وسلامه عليه مفصلا لنلك الحالتين (الناس نيام فإذا مانوا انتهوا) ولما كان حال الدنيا مبنيا على تفاوت درجات الموجودات فيها فقد بين تعالى أن الآخرة أرقى وأرفع فى كل أحوال الموجودات فقال تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وقد كفلت السنة المطهرة ببيان كل ذلك في كل شيء محسبه وأما صريح الفرآن العزير في بيانحال بني آدم بعد خروج أرواحهممن الحياة. الدنيا وانتقالها إلى الآخرة في كل مؤمن وكافر بأن تـكون حياته مستمرة لايعتربها فتور ولاانفسال فقد قال تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ماكنا نعمل من سوء بلي إن الله علم بمــاكنتم تعملون فادخلوا أبواب جهتم خالدین فیها فابئس مثوی المتـکبرین) هذا حال الـکافرین و المنافقین و الضالین فحیاتهم أرقى من حياة الدنيا بشمورهم بالعــذاب بكافة أنواعه ولاشك أنه أوسع من آلام وعذاب الدنيا وأما حال المؤمنين فقد قال تعالى فيهم (الذين تتوفاهم الملائـكةطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) فبين عز من قاتل أن الدخوله

حابقيت الدنيا ليس دخولا حقيقيا بل على الأبواب بمــا يشعر به بمـــآله كما قال تعالى ﴿ وَمِنْ وَرَائِهُمْ بِرَرْحُ إِلَى يَوْمُ يَبِعِثُونَ ﴾ وهذه الآية اغتر وصَل في فهم معناها السكثير من الضالين إذ يقولون بأن بين الحياتين الدنيا والآخرة حياة برزخية وهم لابفهمون معنى البرزخ وحقيقته وهو الحائل بين الشيئين بقــدرة ربه سبحانه إذ يقول تبارك وتعالى ( مرج البحربن يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان ) فظن هؤلاء أن البرزخ حياة بين الحياتين وفي بيانه الشريف صلى الله تعالى عليــهوسلم في أن الموت ترقى في الحياة وإدراك تام معمًا ماورد في الصحاح أن إلني صلى الله تعالى عليه وسلم قال «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فقالت عائشةرضي الله تعالىعنها أوأحد عمب الموت يارسول الله ؛ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِنَّ الْعَبِـدَ إِذَا احْتَضْرَ ﴾ أي حضرته الملائـكمة تقبض روحه فى الحالة الى يغيب فها عن الدنياومافيها ومن حوله ولابرى الاالملائسكة ورأى ما أعده الله له من النعيم لملقيم رغب فيه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وان العبد اذا احتضر ورأى ماأعده الله له من العذاب الألم كره فيه فـكره لقاء الله فكره الله لقاءه ، وهـذا مدى قولهم فما قص الله تعالى لنا عنهم ( ماكنا نعمل من سوء) فترد عليهم الملائكة بقولهم (بلى ان الله عليم بماكنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم ) وفي الآية الأخرى ( قال رب ارجعون لعلى أعمــل صالحا فها تركت كلا انها كلة هو قائلها ومن ورائهم ترزخ الى يوم يبعثون ) فصريح القرآن أن حياة بني آدم بعد مفارقةالدنيا أحيامن حياةالدنيا اذ فىالصحيح أن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم قال : « إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار ، ولا يشعر بذلك ويدركه حقا الا من كان حيا . وفي الحديث الآخر داذا وضع أحدكم في قبره فيقال له انظر وَمُنظر إلى النار فيقال له هـذا مقعدك في النار قد أبدلك الله خيرا منه في الجنة فينظر الى الجنة فيجد مكاله ويقال له هذا مكانك من الجنة ، وفي الحديث الآخر واذا وضع أحدكم في قبره فيأتيانه ملكان فيقعدانه ويقولان له : ماعلمك عهذا الرجل الذي بِعث غيكم ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأحبناه وأتبعناه هو مخمد ثلاثا . وأما المنافق أوالمرتاب فيقول لا أدرى ممعت الناس يقولون شيئاً فقلته فيقال له لادريت ولاتليت ويضرب بمقرعة من حديد لوضرب بها الجبل التاب ، وفي الآخرة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لايسمع مسدى صوت الثوذن جن

ولاإنس ولاشجر ولاحجر ولا مدر ولاشيء إلا ويشهد له به يوم القيامـــة ، ومن للعلوم أن الديث شيء ويشهد منمن الشهداء والشهادة لانعقــل إلا من حي فصربح القرآن وبيان السنة على أن ميت الآدى حي أحيا من حياة الدنيا وناهيك بحديث أهل القليب قليببدر وهوبعد أن انتهت المعركة وقتل فيهاسبعون من صناديد قريش وأسر مثلهم فجعل يمر صلى الله تعالى عليه وسسلم على الصرعى ويقول لهم وياأهل. القليب هل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ فقال عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه بـ أتناحى موتى يارسولالله ؟ فقال : ماأنت أسمع منهم ولكن لايجيبون، فهاهم الكفار يخاطبهم صلوات الله تعالى وسلامهعليه لعلمه بحياتهم أحيامن حياة الدنياوهاهو حديث.. الصحاح وإذ ممعنا صوتا بعد العصر في شواحي المدينة فقلنا ماهذا فقال رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ يَهُود تعذُّب في قبرِها، وفي الحديثالذي قدمناه في الدلالة ـ على جواز قرآه ، قرآن على القبور ووصول الثواب الهيت أن رسول الله صلى اللهعليه. وسلم سمع إنسانين يعــذبان في قبورهما فقال «يعذبان ، الحديث أليس كل ذلك من صريح القرآن وبيان السنة ما يكفيك على حياة ميت الآدمى حياة أحيا من حياة.. المدنيا وأرقى منها بصريح الترآن وبيان السنة وإذاكان هذا في الـكافر أفلا يكون في. المؤمن المجرد الإيمان أرقى ؟ وفي العبد الصالح أرقى منه ؟ وفي الولى أرقى منه ؟ وفي الشهيد أرقى وأرقى ؟ وفي الأنبياء والمرسلين أضعاف ذلك ؟ خصوصاً وقد قال تعالى إ (ومن عمل صالحًا من ذكر أوأنثي وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبةولنجزينهم أجرهم . بأحسن ما كانوا يعملون) ولاتنس قوله تعالى (واللخرة أكبردرجات وأكبر تفضيلا) حنى أن بعض المتحقمين من خيرة العلماء العاملين الشارحين لبيان سنة سيد المرسلين عند قوله في الحديث السابق من سؤال الملكين للهيت «ماعلمك بهذا الرجل ؟ فينظر الميت فيجد أمامه صورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالمؤمن يراه كأنه معه بالأمسُ فيقول هو محمد الحديث . ولذا أجمعوا على أن مامن ميت يموت مؤمنا كان ـ أوكافرا أومنافقا أو ضالا إلا وعمضر له صورة من صور حضرته صلى الله تعالى عليه-وسلم وقدرة الله تعالى صالحة لذلك . ولعلك قد فهمت من حياة الآدسيين أحياء حياة ـ فيهم وأرقاها حياة الأنبياء والمرسلين ، فما بالك محياة سيد العالمين . أليست أعم وأشمل وأوسع من حياة جميع الآدميين ؟ ولعله يقرب لك فهم الحديث الصحيح الذى أفرد به بعض أفاضل الأمة مؤلفا خاصا وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم د حيانى.

خير احكم وممانى خير اكم تعرض على أعمالكم بالغداة والعثى فما وجدت خيراً حمدت الله تعالى وماوجدت بخلاف ذلك استغفرت أحكم ، ، ويكفينا من تعليمه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارة الأموات بياناطي حياتهم ، فعلم الزائر بقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الحديث فني هذا أكبر الدلالة على حياتهم إذ لايسلم صلى الله تعالى عليه وسلم على أموات ولايعلم الأمة أن تسلم على أموات لايحسون ولايشعروت ولايعرفون من المسلم عليهم . وفي الحديث المروى عند الترمذي مايؤيد حديث الزيارة وحياة المزور إذ يقول صلى الله تعالى عليــه وسلم ( مامن عبد يمر على قبر رجل كان يعرفه فى الدنيا ويسلمعليه فيرد عليه السلام ويعرفه) وناهيك بما رواه ابن سعد رضى الله عنه أن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تزور الني صلى الله تعالى عليهوسلم وأبيها قبل أن يدفن معهما عمر رضي الله تعالىعنه غير مقنعة ولمسا دفن عمر رضي الله تعالى عنه كانت تدخل عليهم زائرة مقنعة لأنه وجد مع أبيها وزوجها أجنبي . ولأى شيء يا أخا العقل كانت رضي الله تعالى عنها تقنع بعد؟ ماذاك إلا لأنها تعلم بحياتهم فحياة أهل القبور من بني آدم أحيا من حياة الدنيا بصريح القرآن وبيان السنة. وأما قولهم إن المراد بحياة الآخرة بعـــد القيام من القبور : فهذا افتراء على الله ورسوله في جميع ما ينه لعباده إذ من أكبر الدلائل على أن حياة الآخرة التي هي أكبر وأحيا من حياة الدنيا ومبدؤها بمفارقة حياة الدنيا قول الله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في عمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون) فجميع عقلاء الأمةمن المفسرين على أن المراد باليوم أى اليوم الذى تفارق فيه حياة الدنيا إذ لايخفى أن هؤلاء لم ينظروا إلا إلى ماظهر من الأحوال في نظرهم ومعقولهم ، وأما عقائدهم في الأموات كمقائد الكافرين إذ يقول عظام الميت فنيت وبليت ولا أثر لحياته فهو كقول الـكافرين الذين عارضوا بيان الحق عزوجل في قولهم ( أنذا كمنا عظاما ورفانا أثنا لمبعوثون ) وكقولهم ( أثذا ضللنا في الأرض أثنا لني خلق جديد ) فحكى الحق عز وجل عنهم بقوله ( أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )، فهم لم يفطنوا حتى ولو إلى أقوال أمثالهم بمن كانوا قبل الإسلام فهم يقولون . شيئان لا يفنيان \_ المادة والروح \_ فهذ كلام قريب

من الصواب ألهم به بعض الفلاسة\_ة المنحققين في علومهم بعقولهم التي منزوا بها ، الموجودات عن بعض فهم أحسن من الحوارج عقلا وإدراكا وتميزاً ، إذ عقــلاء الأمة يقولون بمفارقة الروح للجسد في هذه الحياة الدنيا لاتفارقه مفارقة كلية بل تـكون متصلة بمادته وجزئياته انصال الشعاع بالمقابل له مع اكشاف ما هو عليه ولاحق به وقائم بذاته حتى يسكون الواصل بالوصول على ما هو عليه حقيقة بينة ، فكل من تفرقت أجزاؤه وتباينت اتصالاته وتباعدت ذراته لا بد من اتصال الشعاع الخــاص به على كل تلك الأفراد والجزئيات حتى ينطبق عليه بيان إدراكة بالنعيم أو العذاب فيدخل فى ذلك من تقطعت أجسامهم ومن أكلتهم السباع والأسماك والطيور ومن أبلنهم الأرض السبخة فمثلهم كمثل من حدث عنه الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث المروى عند أصحاب السان والمسانيد (أن رجلا نمن كان قبلنا أحضر بنيه عند وفاته وقال لهم إذأنا مت فاحضروا لىحطباً واحرقو فيحتىإذا امتحشت فانظروا يوم رحا فأذرو في فيهفعلوا به ذلك فقال الله تعالى له لمفعلت هذا ؟ قال حياء منك يارب فقال الله عزو جل عبدى استحيم في فاستحييت منه فغفرالله له ) وأما من يدفنون بكال أجسامهم فهم على قسمين فمهم محترم الدات ومكوم الحُلقة فلا تمس الأرض أجسامهم ولو دفنوا في السبخة كما شوهد ذلك فهم في قبورهم كيوم دفنهم ، ومنهم غير ذلك ويدفنون في الأرض الرملة الجـافة فأجسامهم تيبس وتجف كالحشب وغيره فأمرهم واضح ، اتصال شعاع الروح بهم اتصالا منحصرا ،وعليه يدركون النعم والعذاب بالروح والجسد معآ إذ لا قائل بتعذيب الروح دون الجسد ضرورة قولها لله عز وجل لا أعضاء لى فعلت بها ! اولا بالجسد فقط ضرورة قوله لله عز وجل لا حركة لي ، والحجة في الجهتين متجهة ! فنمين أن يسكون العذاب والنعيم على الروح والجسد معــ لاتصالهما بالفعل اتصالا مشتركا مباشراً لما يستفاد من قول الله عز وحل في وصفه لأهل النعيم فلا يكون إلا بالإنسان الـكامل بالروح والجسد وفي أهل الجحيم كذلك قال تعالى ﴿ إِنَّ الذِّينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلًا الله لهم عذاب جهنم ) الآية وقال تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً ) الآية عقيدتهم أن المتوجه إلى الميت متوجه لغير الله تعالى ، لا يخني عليك ممـا قدمنا لك من أن الآدمى بنص الـكتاب والسنة في الحيـاة

الآخرة أحيا من حياة الدنيا وإن العبد الصالح المنجم عليه بالفيض الواسع والرحمــــة الشاملة والكرامة العامة لا تزال به ومعه كما قال تعالى ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنني وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ماكا والمعملون ﴾ هذا وقد قدمنا لك بصر بح القرآن الـكريم والسنة المظهرة ان الله تعالى وجه عباده إلى محلوقاته وبين لهم في كتابه العزيز أنه بهم يفعل وأنهم مصادر فعله تعالى ، وأنهم لن ينالوا منه تعالى شيئاً من فضله وكرمه إلا بتوجههم إلى ما وجههم تعالى إليه حتى فى الأعمال المعنوية والحسية قال تعالى (واستلوا الله من فضله ) بعد أن بين لهم لـكل شيء يقصدونه منه جل وعلا باباً حاصا قال تعالى ( وأتوا البيوت من أبوابها ) وباب الحلق خلق وبعد أن بين لهم أنهم إذا ما قصدوا تلك الأبواب وأخذرا فى الوسائل الموصلة إليها بأنه تعالى هو الفاعل والمعطى عندها وبها قال تعمالى ( فأيها تولوا فثم وجه الله ) فالمتوجه إلى المحلوق متوجه إلى الله تعالى إذ الحالق له هو الله تعالى والمفيص عليه هو جُل شأنه والذي جِعله مصدراً لاظهار تلك النعمة فيه هو جِل وعلا فإذن المتوجه إلى المخلوق متوجه إلى الله تعالى ولا يفرق ويفرق بين الله تعـالى ونعمه ويسندها إلى مصادرها لذاتها إلاكافر وضالومشرك بالله تعالى عن ذلك علوآ كبيراً فمن يقل من هؤلاء الخوارج والوهابية وجميع فرق الضلال بأن الداهب إلى المخلوق ذاهب لغير الله تعالى فهو على عقيدة الـكافرين والمشركين الذين دمهم رب العالمين وأنزل الـكتب المهاوية على لسان المرسلين لمحاربة هؤلاء الـكافرين الذين مجحدون آيات الله تعالى وقد قدمنا لك أن تشريع الله تعالى لأنبيائه ورسله بتوجههم إلى آثار سفاته في خلقه وأن يأنوها من أبوابها ومصادرها مع عقيدة أن الله تعالى الفاعل فيها وان شاء أعطى بها وإن لم يشاء لم يعط وقد قدمنا لك بأن عقدة الأصنام والطواعيت مع عقيدتهم بأن خالق الأرضين والسموات الله العلى الكبير وإنما هم يعبدون الأصام والطواغيت على اختلاف أنواعهم وعبادتهم وأنهم هم الفاعلون من عند أنفسهم يؤدونها لهم من تلقاء أنفسهم بدون دخل للاله الأكبر فَمَا يَفْعَلُونَهُ وَيُؤْدُونَهُ لَمْنَ يَعْبُدُونَهُمْ مَنْ دُونَ اللهِ فَقَدْ خَسَرُوا خَسَرَاناً مَبَيْنا ، وَّلَا يَحْنِي أَنْ هَذَا فَارْقَ كَبِيرَ بِينَ مَنْ يَعْبِدُ إِلْمَا غَيْرِ اللَّهُ تَعَالَى وَبِينَ مَنْ يَزُورَ عَبِدًا صالحاً أنعم الله تعالى عليه بنعمة التوفيق والهداية والرشد لما أمر الله تعالى به عباده على لسان أنبيائه ورسله فأفاض عليهوأظهر نعمه تعالى فيه وعليه حتى أصبح مصدراً للأمور الحارقة للعادة المفايرة للأسباب ومسبباتها ووجه تعالى عباده إلى نعمه وإلى مصادرها ليلمسوا آيات الله تعالى في وعند تلك المصادر فيلجئون اليه تعالى ويقبلون على طاعته وامتثال أمره .

فيا أخا المقل لو لم يجعل الحق عز وجل لظهور آياته الحارقة للعادة مصادراً مثل هؤلاء الأبرار المقربين وجرت العادة على طبيعتها لانقلب جميع عقائد الناس إلى الأسباب خاصة ولما عرفوا أن لهم إلها قادراً موجودا يظهر آياته في مصادرها وعندها ولانقلب العالم أجمع طبيعياً دهريا ، ولما عرفوا أن لهم إلها منفرداً بالفعل والأفعال في كل شيء ولا تحصل تلك إلا بمصادر امتازت عن أمثالها وأشباهها بها فخص بالعبد الرباني الذي جاء فيه الحديث الصحيح القدسي الروى عند جميع أصحاب السنن والمسانيد « ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه به الحديث وان اشتهر لفظه ومعناه في الأحياء بالحياة الدنيا فيكون بالأحرى في من هم في الحياة الى هي أحيا من حياة الدنيا التي هي أحق وأقدر وهي الحياة الآخرة كما هو صريح القرآن وبيان السنة المطهرة .

فانت ترى أجهل الأميين وأعمق العامه في الجهالة يتوجه إلى قبر ذلك العبسد الصالح المقرب من ربه الذى شوهد عليه القرب قبل الانتقال إلى الآخرة معتقداً أنه حى يسمعه ويراه ، ولذا تراه يناديه ويطلب منه حاجته ويناجيه بالفطرة الصحيحة السليمة التى فطر الله الناس عليها وإن سأله من لم يفطن إلى صريح الكتاب والسنة بتعمقه فى البعد عن إجماع المسلمين وصريح كلام رب العالمين وبيان سنة سيد المرسلين قائلا له : هل هو ربنا حتى أنك تدعوه بهذه الألفاظ وتناجيه ؟ فلا يستطيع ذلك المتأكد من حياته وشدة قربه من ربه جل وعلا إلا أن يقول : لا . . هو طاهر مقرب من الله تعالى يطلب لى منه كما وقع من المرحوم الشيخ محمد عبده عند زيارته السجد طنطا المعهد العلمى ورأى امرأة تقول المسيد البدوى فى قبره وضريحه السجد طنطا المعهد العلمى ورأى امرأة تقول المسيد البدوى فى قبره وضريحه والزراعة وانت عليك الصبر واحنا علينا الوفى خلى بالك من الراجل والأولاد والبهائم والزراعة وانت عليك الصبرواحنا علينا الوفى . فقال الشيخ محمد عبده الشيخ إراهيم الظواهرى شيخ المعهد فى ذاك العهد ما هذا يا شيخ ؟ الوثنية فى معهد العلم ؟ فنادى الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ المعهد فى ذاك العهد ما هذا يا شيخ ؟ الوثنية فى معهد العلم ؟ فنادى الشيخ إبراهيم الظواهرى أحد خدم المسجد دعا المرأة فضرت بين أيديهم وقال لها الشيخ إبراهيم الظواهرى أحد خدم المسجد دعا المرأة فضرت بين أيديهم وقال لها

هل السيد ربنا تطلى منه هذا الطلب بهذه الألفاظ ؟ فقالت لا ياسيدى إنما هو طاهر مقرب يطلب لى من الله ذلك . فانصرف الشيخ محمد عبده ولم يرد جوابا فهذه عقيدة الأمية البعيدة عن العلم وأهله وها هو العالم الناشىء فى طلب العلم وأهله فا نظريا أخى إلى أى المقيدتين أسلم هل من تعتقد أن آثار نعم الله عز وجل خص بها أقواما دون آخرين ووجه عباده أن يلتمسوها من مصادرها مع عقيدتهم بأن الله هو الفاعل ويعطيها عند مصدرها ويتعجلى بها فى من وعلى من خصهم بتلك النعم وجعاهم يؤدونها عند طلبها منهم وبهم يفعل ما يشاء ولولا الموجودات التى يفعل الله بها فى الكائنات لما ظهرت آياته وعلاماته الدالة على أنه الواحد فى كل شىء . إذ لولاهم لما فعل ولا طهر له أثر من آثار صفاته الدالة على عظيم قدرته ولقد أحسن من قال .

من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غددا بالروح يشربه بهم تصرفه في الـكائنات فما يشاء شاءوا وما شاءوه يقضبه

أَوْلَمْ يَنظَرُ إِلَى الحَدَيْثُ لِلْرُوى عَنْدُ النَجَاوَى وَغَيْرُهُ ( أَنْ سَيْدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَلام أَخَذُ يَجْرَى وَرَاءُ الحَجْرِ وَيَنَادِيهِ ثُونِى يَاحِجْرِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثُونِى يَاحِجْرِ وَلَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ أَخَذَ يَضْرِبُهِ بِعَصَاهُ وَقَدَ أَثَرُ فَيْهِ الضَرِبِ ﴾ .

يقول الذي الأخرق هذا كلام صوفية فقل له: أليس هو صريح الكتاب والسنة وسنن الحق عز وجل في المكونات في هذا الوجود حتى يتحقق منها المتيقن إلى عالم الشهود قال تعالى ( وكائن من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) أم هي عقيدة من يعتقد أن خلق الله لهم عمل خاص قاصر عليهم ولأنفسهم أدوه لا يتعداهم إلى غيرهم وأنهم لابنفهون ولا يضرون بل ماخلقوا إلا لأنفسهم يعملون عملا لا دخل للحق الحالق فيه منسوب إليهم حسا ومعني ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإنهم ما خلقوا إلى لهذا وهذا بعيد عن الله تعالى ليس قه تعالى فيه شيء وبني عليها بأن الذاهب إلى هذا المخلوق المفضل عليه المتاجيه والطالب منه ومناديه هو متوجه لغير الله مقبل على غير الله فهو مشرك كعبدة الأوثان وعنده أن الله تعالى يطلب منه لا غير وخلقه هم غيره فانظرأى صاحب العقيدتين هوالمشرك ؟ هل من يعتقد بأن اقه تعالى فرة في هو الواحد في ذاته وصفاته وآنار صفاته وأفعاله ولا حركة ولا سكون في ذرة في الوجود إلا منه و به وإليه وبهم يفعل مراده ؟ أم من يعتقد بأن اقه خص بأشياء من

الموجوداتوعباده خصوا بأشياء ولوكانكما يقول هذا الضال لسكان هو المشهرك ؟ يوعلى هذا (وهم يحسبون أنهم مجسنون صنعا) .

# إبطال قولهم بان التوسل يجوز بالأحيا. فقط

أنظر ياأخي نور الله بصيرتك لمعرفة الحق وما عليه أهله ، ومعرفة المقابل له وهو الضلال وما عليه أهله إعلم أن أهل الحق يجيزون التوسل بالأموات قبل الأحياء، الأنهم قد ظهرت فهم نعمة الله تعالى وتحققت . وما التوسل المشروع في الكتاب والسنة إلا بنعم الله عز وجل وهم قد تحققت فيهم تلك المعم وظهرت علمهم وفيهم آثارها . وما الأموات إلا أكبر حياة من حياة أهل الدنيا بصريح القرآن السكريم والسنة المطهرة على ما بينا لك في هذا السفر الجليل . وأما أهل ضد الحق فينكرون التوسل بالأموات لأنهم يعتقدون أن الموت عدم وفناء ، كما يعتقد ذلك كل كافر صد الإسلام وبياناته ، على ما بينا ويقولون مجـواز التوسل بالأحياء لأن الأحياء في نظرهم ينفعون ويقدرون على نفع المتوسل بهم . وها هو يقول الشبيخ حامد الفتي فى تعليقه على فتح المجيد لابن عبد الوهباب الطبعة التي بأيدينا سنه ١٣٦٦ ه صفحة ٦٧ تبعيا الأسلافه إذ يقول ابن عبد الوهاب دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لسيدنا عكاشه وقال شارح رسالته فيه جواز طلب الدعاء من الفاضل قال المعلق الشيخ حامد الفقي فيه أن شفاعة الحيي لمن سأله الدعاء إيما كانت بدعائه وبعد الموت فقد تعذر ذلك بأمور لا تخفي على من له بصيرة ، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله مالا يقدر عليه. طانظر باأخى هذه العبارة الى يثبت فها أن للعبد قدرة عكنه أن يؤدى بها ما يطلب منه وهو حي وهذه لا ينكرها أي مخلوق عنده أدنى مسكة عقل في الأمور الدنيوية ـ التي لابد فمها من حركات وسكنات الأبدان وبعض الأعضاء كتتحرك اللسان واليد والرجل وما شاكل ذلك فهذا بما لا نزاع فيه وأما التوسل لله عز وجل فهو بخلاف ذلك إذ لا يتوسل إليه جل وعلا إلا نخالص نعمه التي اظهرها لعباده وأرشدهم إلها بقوله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) أى مما قربه إلـيكم وجعله بين أيديكم فى كل شىء محسبه على ما قدمنا ولا عجب في قول هذا وسابقيه فإنهم قد أخذوا ذلك عن ابن تميميه من رسالته في التوســل إذ يقول هناك بعد نني التوسل والاستفائه والــنداء

والشفاعة من المخلوق نفيا بانا يقول بعد سطر منها ويجوز التوسل بالمخلوق فيا يقدر في (وإن استنصروكم فعليكم النصر) وقد قدمنا لك هذا من بيان اضطرابه في الأقوال وتضارب كلامه في التعبير وعدم تبصره في العلملا يقول لجمعه المتضاد في كلامه هذا . رأن عمدتهم في جواز التوسل بالأحياء مسألة سيدنا عمر بن الخطاب بتوسله بسيدنا العباس رضى الله عنهم أجمعين فهم لا يعقلون لذلك معنى بل أخذوا من ظاهر الواقعته جواز التوسل بالأحياء فقط وبنوا عليها كل مؤلفاتهم ومحاضراتهم ودروسهم وهم لا يفهمون لتلك الواقعة حقيقة وهي عين بيان تمام السنة والكتاب واليك التفصيل .

## توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس رضي الله عنهم

إعلم يا أخى أن سيدنا عمر ما توسل بسيدنا العباس إلا بأمور يستريح لها كل عقل. سليم ولا ينكرها إلا من قصر عقله عن الإحاطة بها عقول إن سيدناعمر ماقصد العباس مع وجود أفاضل الصحابة المشهود لهم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا لأنهـ من الشجرة المباركة ولعلمه رضى الله تعالى عنه بأنه أفضل منه ولايتوسل عند الله تعالى. إِلَّا بِالْأَفْضَلُ ، ولأنه يَعِلمُ أَنْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَكرمه ويعز وعِجبه فيعلم عمر رضى الله تعالى عنه أن إكرام رسول الله وعزه وحبه ما ذاك إلا لحب الله تعالى فيه والله عز وجل يتوسل إليه بما يحب ، وإن توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس. رضى الله عن الجميع هو عين الرد علمم إذ ضلوً" ا في معنى هذا التوسل ، كما ضلوا في. جميع الآى الحكيم والسنة الكريمة لأن فعل سيدنا عمر وتوسله بالعباس رضى الله عنهم هو عين الكتاب والسنة في التوسل وغيره وعبارة قول سيدنا عمر اللهم إناكنا نتوسل إليك ببيك وهذا عمنبيك تبطل أقوالهم من كل الوجوه منها التوجه إلى المخلوق وهم يعد ونه شركا ومنها إظهار كرامة الميت في نظرهم وهو حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه لا يكرم العباس ولا الجميع إلا به . ومنها التوجه إلى الله تعالى بذوات. المخلوةين وهم يعدونها شركا بل يبطلون التوسل بالدوات مطلقا . ومنها إكرام الحي المتوسل به إكراما الميت الذي لولاه ولولا نسبته إليه ما توسلوا به ، ومنها أن سيدنا . عمر رضي الله عنه اقتدى بالنبي صلى الله تعالى عليمه وسلم إذ توسل به وهو الفاصل الذي لا يعلوه أحد في الفضل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم له ﴿ يَا أَخَى لاتنسنا مَنْ

صالح دعائك ﴾ فهذا النبي الحكريم يتوسل إلى الله تعالى بعمر العظيم فهنا قد اقتدى رضى الله تعالى عنه بما له من المفضل وعمد إلى العباس رضى الله عنه ، ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه ما عمد إلى ذلك إلا ليبين للناس مكانة آل بيت الني عند الله تعالى وأنهم ينفعون وهم رحمة للناسأ جمعين، وأن حهم ينفعوبغضهم يضر، ومنها أنه رضى الله أمالي عنه عمد إلى ذلك الظاهر لمقتضى التشريعات الإلهية التي بنيت على حكم الظواهر بمقتضى التكاليف الإلهية فعمد إلى ذلك الظاهر ليبين أحكام شرع الله تعالى مع ما اشتملت عليه من باطن الأمور التي لا تنكشف إلا لأهلها وقد بيناً اك بعضها التي منل فيها الحوارج والملحدون ولمبيصروا إلامسألة واحدة وهيالتوسل بالحي فقط وإن عمررَ منى الله تعالى عنه قد جرى على هذا الظاهر بمقتضى تلك التشريعات الإلهية ولم ينظر إلى ما الطوت عليه من الأسرار الربانية كقطع شجرة البيعة إذ كانوا حديثي عهد بكفر فبنى توجيهه بمقتضى ظاهر التشريع وهو لفت العباد ظاهرآ وباطنآ وحسا ومعنى إلى الله تعالى كما بينا سابقاً في حديث و إذا سألت فاسأل الله ﴾ الحديث كأنه رضى الله تعالى عنه يبين للناس أن المتوسل إلى الله تعمالي بنعمة سواء كانت آدمية أو حيوانية أعجمية كالضحايا والبدن وما يذيح للصدقات والتوسعة على الفقــراء والأصدقاء والمدراة على العرض والنبات والجماد وفي معنى قوله للحجر الأسعد أمام جميع الحجيج « إنك لا تضر ولا تنفع » لما فيه من لفت أنظار الناس من ظاهر الأمور إلى باطنها من قوله ﴿ لولا أَنَّى رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم قبلك مَا قَبَلَتُكَ ﴾ فأجابه أمير المؤمنين مفق الأنام وقاطع اللثام ليث بني غالب على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه مبيناً لهذا الحُـكم الشرعى وما اشتمل عليه من الظاهر والباطن « يا أمير المومنين إنه يضر وينفع وإنى أشهد لسمعت وسول صلى الله عليه وسلم يقول يأ في هذا الحجر يوم القيامة وله لسان زلق يشهد لـكل من استلمه ، قال عمر رضى الله تعالى عنه ﴿ أُعُوذُ بِاللَّهُ تَعَالَى أَنْ أُعَيْشُ بِأُرْضُ لَمْتُ فَهَا يَا أَبَا الحسن » كل ذلك قد ضلوا عنه ، ولم ينظروا إلا لما ظهر فقط وهو توسل الحيّ بالحي ، ولم يبصرهم الحق عز وجل إلى فهم هذا الحي الذي له السكرامة عند الله. هل تنقطع تلك الـكرامة بموته ? وما الـكرامة إلا حب الله تعالى فيه . والحب صفة من صفات الأفعال له تعالى . وهل صفات الله تعالى تنقطع عمن تعلقت به أو تعطل ؟ هــذا هو لمستدلالهم على عدم التوسل بغير ماشرعهالله من الآدميين خصوصاً الأموات ولم نخسؤا

بقولهم هذا مع اعتقادهم بأن الداعى أو المنادى أو المستغيث بغير الله مشرك وكافر ، ولستأدرى كيف يجيزون ذلك كله أى من الاستغاثة والتوسل والنداء بالأحياء ويشركون ويكفرون الفائل به فى الأموات ، على أن الأموات أحيا من أحياء الدنيا بصريح القرآن و بيان السنة على ما بيناه في هذا الكتاب ولا يضيرنا أن عقيدتهم كعقيدة الكفار بأن الموت فى نظرهم عدم وفناء لأنهم لو اعتقدوا كما يعتقد كل مسلم ناج ولو من العامة المؤمنين لما أنسكروا على ما عليه إجماع المسلمين من التوسل بالصالحين أحياء وأمواته لأن العلماء منهم أخذوا جواز ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعامة منهم قلدوهم فى ذلك إما با تباع أثر السلف الصالح جيلا بعد جيل أو بفطرة الله تعالى الله عليه أم بفطرة الله تعالى الله عليه أم الله عليه والعامة منهم قلدوهم فى ذلك إما با تباع أثر السلف الصالح جيلا بعد جيل أو بفطرة الله تعالى الله تعالى الذى فطر علمها عبادة الموفقين .

# ما جاء فى بيان التوسل بالاموات من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم

لا يحقى على كل ذى عقل متعقل أن الله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا لكل مشرع منه تعالى لعباده ومصدرا لكل بيان لعباده وأصهم بالتأسى به في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ، وهذا هوالدين الإسلامي فما بين لعباد الله تعالى التوسل إلى الله تعالى بجميع موجوداته وهي نعمه التى أنفرد بها عزشأنه من الإبداع والإبجاد وبين أن النوسل بكل شيء من هذه النعم هي عين ما يسأل بها تعالى ويتقرب إليه بالاعتراف بأثر وجودها حتى الزمان والمسكان والدين والدنيا والآخرة على ما نبين لك ، ولما كان حال المرسل إليهم لا يحرج عن حالتين كما جاء في القرآن الكريم من بيان الأحكام الشرعة والعقائد الدينة فقد بين لهم أن التوسل أيضا على حالتين يذ منهم من يتمسك بالأمور الظاهرة ولا يعول إلا عليها ، فأبان لهم التوسل بالأحياء وغله التكاليف الشرعية ، ومنهم من يتمسك بهذا الظاهر مع حسن عقيدته لما اشتمل وغله التكاليف الشرعية ، ومنهم من يتمسك بهذا الظاهر مع حسن عقيدته لما اشتمل عليه من الدير الباطن والدا أرشد بالتوسل بالأموات لمن يتمسك بذلك ولا مانع له في ذلك لما انطوت عليه الأسرار الإلهية في المكونات الربانية وإليك نبذة من ذلك فقد ذلك لما انطوت عليه الأسرار الإلهية في المكونات الربانية وإليك نبذة من ذلك فقد دوى البخارى ومسلم في محيصهما عن عبد الله بن أبي أوفي أن رسول الله صلى الله دوى البخارى ومسلم في محيصهما عن عبد الله بن أبي أوفي أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم في بعض أيامه التي لتي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس (ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدّو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف ثم قال اللهم مسنزل السكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا علمهم ﴾ قال شراحه رضي الله عنهم والمراد التوسل إليه تعالى في النصرة بنعمه فأشار بالأولى إلى نعمة الدين بإنزال الـكتاب وبالثانيــة إلى نعمة الدنيا وهي مجرى السحاب وبالثالثة وهي هازم الأحزاب إلى أنه حصل حفظ النعمتين فكأنه قال اللهم كما أنعمت بعظيم نعمتك الأخرويه والدنيويه وحفظهما فأبقهما وهوانصر ناعلمهم لعلك فهمت من تشريعه الشريف صلىالله تعالى عليه وسلمجواز النوسل بجمهم ما أنعم الله به على عباده لأنهم لانخفي عليك قصر المارقين التوسل على العبادة لاغيرمن صلاة أوصوم أوصدقة وبيان إضلالهم في فهم الـكتاب والسنة لأنك إذا تاملت في جميع أنواع مايتوسل به إليه تعالى وجدت الأسل فيه النعمة حق التوفيق إلى القيام بها وشكره تعالى علمًا . ولا تنس تشريعه الشريف في تقبيل الحجر وقد رددنا علمه في أثرسيدنا عمر الذي يطنطنون بأوله ويكتمون عن المضللين آخره وهو أنه يضر وينفع وقد تقدم ذلك قريبا . ولا تنس تحيين أوقات الأزمنة المباركة من الدعاء من الأيام والليالي التي يتوسل بها وفيها إلى لله عز وجل كحديث يوم الجمعة وليلة القدر هذا في الأزمنة والأمكنة يكفينا قول الله تعالى ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضُعَ لَلنَّاسُ للذى ببكة مباركها ) وإرشاد عباده تعالى للتيرك به في قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتبق ). ولا تنس الحديث المروى عند الصححيحين عن عمر رضى الله عنه يقول صمحت النبي صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول أنابى الليلة آث من ربى فقال صل بهذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة ) لعلك قد فهمت أن الله تعالى يتوسل إليه بنعمه وتعميم بركته في بعض مخلوقاته التي أخبر تعالى عنها بأنها نعمةوخصها بالبركة. قال ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل من رجلين يتكلمان في مسأله التكفير فأجاب إنما أصل التسكفير للمسلمين من الحوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض إلى أن قال فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق فأخطأه فإن الله يغفر له خطأه كاثنا ماكان وقال في الفتاوي أيضا بعد أن سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فى كل ما يسنفاث الله فيه على.

نني الوسيلة من الوسائل لله في طلب النوث وكذلك يستغاث بالأنبياء والصالحين في كلُّ ما يستغاث الله فيه فأجاب بالجواز واستدل بحديث الأعرابي الذي أصيب في بصره المروى عند أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم . وقال في الفتاوي أيضا إن التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في حياته وبعدموته ومغيبه وحضرته ولم يقلأحد أنمن أنكر التوسل فقد كنفرو لا وجه لتكفيره إذ النكفير مسألة لم يقل بها أحد إلا لمنأنكر معلوما من الدين بالضرورة ، متلونا وقال في الفتاوي أيضًا أن الني الشافع المشفع الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. وقال في كتابه اقتضاء الصراط المستقم ، قال صارت النذور المحرمة في الشرع ملمكا للسدنة والحجاورين إلى أن قال . قد يثيت وقع قضاء الحوائح بن أهل القبور كالأنبياء والأولياء من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه وقع كَثيراً وأنه رحمة للسائلين لئلا يضطرب إعامهم وقال ابن قدامة كتابه في الصارم المنكي ناقلا عن شبخة ابن تيمية أن سؤال الحاجة من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره واقعه وأن المجتهد المخطىء والمقلد والمتأول يشابون على حسن قصدهم فلا يكفرون ولا يشركرن ولا يأتمون \_ قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ما حكى لنا أن بعض المجاورين أنى قبر الني صلى الله تعالى عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة إلخ وآخرون قضيت لهم حوائم إلخ فاثبت فيه الحكايات أدلة على ذلك وأثبت فيه أيضا أن بني إسرائيل قحطو فأتوا قبر سيدنا موسى عليه السلام إلى آخر الحبر وقال في كتابه هذا أيضا ما بروى أن قومًا صمعو السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المتهب كان يسمع الآذان من القبر الشريب ليالي الجمرة و محو ذلك فهذا كِلَّهُ حَقَّ وَالْأُمْرُ أُجِّلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْظُمْ \_ وَقَالَ فَي كَنَابُهُ الفرقانُ وَنَجِدُ كَثيرًا مِنْ هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا هلله تعالى حرث مكانته في بعض الأمور أو ببنس التصرفات الخارقة للعادةمثل أن يشير إلى من يشير فيموت وأن يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها وأن يمشى على ظهر الماء أحيانا أو يملأ الابريق من الهواء أوينفق الاوقات من الغيب أو يختف أحيانا عن اعين الناظرين أو يخبرهم بما سرق منهم أو يخبرهم محال غاثب أومريض أو نحو ذلك من الأمور وليس شيء من هذه الأمور مايدل على أن صاحبها بولي بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشي على الماء لم يُعترف به حتى ينظر متبابعته لرسول الله صلى عليه وسلم وموافقته لأمره ونهزه

و كرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور ، ولا يخنى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد توسل إلى الله تعالى عليه وسلم قد توسل إلى الله تعالى بمن سبقه من إخوانه الأنبياء بقوله عند دفن السيدة فاطمه بنت أسد والدةسيدنا على « اللهم مجتى وحق النبيين من قبلى اغفر لأمى فاطمه بنت أسد » الحدث :

هذا ماأبانه الله سبحانه وتعالى على لسان من أسند إلى حضرته البيان والتبيين اللهم صلى وسلم وبارك عليه ومن يقترف بعد هذا من الأمور الظنية والشهوانية والادعاءات الكاذبة يكون مشاققا للرسول وقد أبان سبحانه وتعالى أن مشاقة الرسول مخرجة عن الدين الحق المبين لجميع عباد الله هذا ، ولنذ كر لك ماحدثت به ضجة بمن المسلمين المرآء من فتوة مفتى الديار المصرية الذي هو الان شيخًا للأزهر وكنت ظننت أنها أخمدت والحكن أتضع لى أنها مكتوبة فى بعض كتب الطلاب وقد أخرجها وأفردها بالطبع خاصة نمن هو من أنصار السنة والسبكية الذين يعادون زوار عباد الله الصالحين ، وأن فيذاك العهد لما طبعت في مجلة الإذاعة واطلعت علمها وكتبت عليها ردا واشترطوا على أن لاأزيد عن كلامه في هذه الفتوى الخاطئة بل جعلتها أقل من كلامه بكلمتين مستوفاة وذهبت مها إلى دار الإذاعة فقابلني السيد أفندى الغضبان رئيس الأمور الدينية في الإذاعة ، فقال إن الشيخ المفتى عدل عنها وسنخ ج ضدها في الأسبوع الآتى فصدقته وظننت أناالحكلام كلام رجل رئيس المشئون الدينية فيالإذاعة فإذا هو بخلاف مايقول وظننت أنها فتوى أخمدت ولم يظهر لهما فائدة والكن أرانى أحد الناس أنها مطبوعة في ورقة توزع مجانا على الناس وغرض الطابع لها تشقيق وتفريق للمسلمين في عقائدهم وزادني لفت النظر إلىها أنى رأيتها في كتاب مع طالب من طلاب العلم بالأزهر وأنها من مفق الديار المصرية الذي لم يحالف شيخه شلتونا ويرضيه بها والآن وهو شيخ للأزهر ، وهو الذي كان يزور السيدة نفيسه رضي الله تعالى عمها ويقول لها لاتؤاخذيني لأن والدي كان يزورك كل يوم أحد وأنا مقصر الكثرة الشواغل فلا تؤاخديني ، نعم إن والده كان من أفاضل العلماء وكان يزور آل البيت وعباد الله الصالحين دواما واستمرارا ، وإليك مارأيت بعيني وسمعته بأذى من أفاضل العلماءوأ كابر هم في زمن أبيه ، إذ كان من قانون الأزهر أن من ينجح في شهادة العالمية بالأزهر فإن جماعة البلد يكتبون طلبا لشيخ الأذهر يصرح لهم بأن الشيخ فلان الناجح بالأزهر نطلبمن مشيخة الأزهر أن تعينه مدرسا ببلدنا ولأهل بلدنا فكانت

مشيخة الأزهر تصرف له مرتبه وتعينه ببلده مدرسا لأهل بلده فصادف في سنة ألف. وتسمائة وعشر أن الشيخ محمد حسنين محلوف والدالشيخ حسنين محلوف الموجود الآن الذي كان مفتيا للديار المصرية قبل حسن مأمون آنف الذكر فكتب الشيخر محمد حسنين وكيل الأزهر لجميع هؤلاء العلماء إما أن يحضروا ويدرسوا فى الأزهر وإلا تقطع مرتباتهم فجاء من ضمنهم الشيخ على إبراهم الاشمونيني فجاء ونزل عندى عصر وكانت لنا عادة نقرأ الصلوات ليلة الجمعة في مسجد سيدي أحمد الدردتري فبعد الصلوات والذكر اجتمع هذا الفاضل علىمن هو أفضل منه الشبيخ محمد عنتر المطيعي وأتفقا علىزيارة السيدة نفيسة رضىالله تعالىءنها وكانتالساعة الحادية عشر ليلافقاما ما شيين إلى السيدة نفيسة وأنا وراءهما سمعت الشيخ على إبراهيمالأشموانيني يقول الشبيخ محمد عبتراً و حسنين مدة وكالنه لشبيخ الأزهر سنة شهور ولم يبق له منهم غير شهرين أتعبنا لأجل أن ينفذ أغراضه وهو لم يبق له إلا شهر بعد هذا ، هذا من أسرار الله عز وجل لهذا الفاضل ووافقه على ذلك الشييخ محمد عنتر قال لم يتم الشهر الثانى وزرنا السيدةنفيسة رضىالله تعالىءنها ورجعنا وكان الأمركما قالرضيالله تعالى عنهم أجمعين هذه هي أسرار الله تعالى في عباده الصالحين ، قل لهذا المفق العالم. الذي كان قاضيا وكتبت له في آخر الرد عليه أنه خالف الله ورسوله في حلقه للحيته وهاهو ردى على فنواه الماطلة .

### حول زيارة الأضرحة والردعليه

قرأت في مجلة الإذاعة بتاريخ ١١ من صفر سنة ١٣٧٧ هـ، ٧ من سبتمبر سنة ٩٥٧ م ماأجابه صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتى الجمهورية . بشأن زيارة أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء .

ونحن نقول للسيد المفتى: لقد صدقت فى « أن أصل الدعوة الإسلامية تقوم على التوحيد والإسلام يحارب جاهدا كل ايقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله ولكن السدق قد جانبك كل الحجانبة فى قولك: ولاشك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق وهى رواسب جاهلية . فلو نظرنا إلى ماقاله المشركون عندما نعى علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم عبادتهم الاأصنام . قالوا له : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى

الله زلني ﴾ فهي نفس الحجة التي يسوقها اليوم الداعون للنوسل بالأولياء . لقضاء-حاجة عند الله أو النقرب منه نعم جانبه الصدق والحق في ذلك كل المحانبة . فقد قاس ذائرى الأولياء بعبَّاد الاصنام . وقاس أولياء الله وأحباء، بالأصنام . وما أظن إنسانا· مهاكان عقله إلا يقول به إن هذا قياس مع الفارق جدا جدا جدا. فـكيف بجعل أواياء الله وأحباءه كالأصنام ونجعل زائريهم الذين لايرون فيهم إلا عبادا مقربين من ربهم كعباد الأصنام؟ لاأمها السيد : فأو لياء الله عماده الذين قال فيهم دولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حق أحبه إلى قوله عزوجل و لئن سألني لأعطيته ﴾ الحديث فقدمنج الله عباده هؤلاء تلك المنتجاليمنها استجابة دعائهم وتحقيق مطالهملأنفسهم أولفيرهم. وفي الحديث. الشريف ورباشعث أغبر ذى طمرين لايؤ بهله، لو أقسم على الله كره في قسمه ، فأين الأصنام من هؤلاء؟ والزائر للولى يزوره لأنه من هؤلاء الأحباء لله ، وهو لاينفل عن أن الله هو وحده الفاعل الذي لاأستقلال لمخلوق بفعل دون فعله . فأين عباد الأصنام من هذا الذي يتوسل إلى الله بنعم الله طيعباده؟والتوسل بنعم الله إلى الله جاء به القرآن الـكريم. وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى إنكار ذلك . على أن التوسل. قد ثبت في الدين الإسلامي . حق بالبهائم ثم لماذا أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ؟ هل كان ذلك السجود لشخص آدم ؟ كلا . إنه لم يكن إلا لما منحه الله من نعمة الروح قال تعالى « فإذا سويته ونفخت فيهمن روحى المعدوا له ساجدين ، ولعلنا بجدفى قوله تعالى : ﴿ إِذَا يُوحَى رَبِّكَ إِلَى الْمَلائـكَةَ أَنَّى مَعْكُم فَتُبتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فَى قلوب الذين كفروا " الرعب ﴾ لعلنا نجد في هذا برهانا على التوسل ، وإلا فلماذا لم يفعل الله ماأراد بدون. معاونة الملائكة ؟ أو لعلنا نجد في قوله تعالى وكانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاههم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الـكافرين » فلم يعب الحق عليهم التوسل. إنما عامهم في عدم الإنمان به وما أظن السيد المفتى يقول: إن عطاء الله الـكريم لعبده في الدنيا قد سلبه إياه في الآخرة فلا يستجيب له في الأخرة!! ولا أظن ذلك بعد بعد قوله تعالى « وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفيضلا » نعم لاأظنه يقول ذلك · ويجهل أن حياة الإنسان الأخرى أقوى من حياته الأولى . وهو في الأخرة أقرب إلى. ربه منه في الأولى وهويعلم بأحوال أهل الدنياويعرف زائره ، ولا بد أن يجيبه ويكرمه بالدعاء له رجاً. أن يحقق الله مطلوبه والله تعالى أخبر أنه يستجيب له . وليس من. الحرم أن يسلبه ماأولاه من النعم . وكل ذلك بلاشك لايكون إلا وفق ماعنده تباراه وتعالى ولا استقلال لخلوق حيا كان أو ميتا بهمل دون فعل الله تعالى .

أما مسألة التقبيل فهى لم تخرج عن كونها علامة الحب وصورة معناة التي جعلها علامة عليه خالق المعانى والصور عز وجل وما أظن قول الشاعر العربي كانردا على هؤلاء . وهو :

أمر على الديار ديار ليلى فأثم ذا الجدار وذا الجدار وما أحب الديار شففن قلى ولكن حب من سكن الديارا

وحب الأولياء نافع . لأن المره يحشر مع من أحب . وكون التقبيل لم يشرع إلا للحجر الأسود فهذا في العبادات . وهل المهى الذى هو شيخ الأزهر الأن كان الأليق به أنه إذا اسئل فيا لا يعلم يقل الله أعلم يقتدى بالأول الأولى كالصديق رضى الله تعالى عنه وكعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرمه الله تعالى وجهه ، ولكن مفى الديار كيف يسأل عن شيء لايقل فيه الله أعلم وعو أعلم من هؤلاء حتى في كلامه الفارغ الخارج عن العلم والعلماء وهو لا يعلم معنى الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( اللهم صلى على سيدنا الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه ولا معنى ( عدد انعام الله والفضاله ) بل لا يعلم الفرق بين استنجاء الرجل والمرأة هذا هو المفنى الذي يحكم بالطواف حول الميت حرام ولو كان عالما لالتف إلى القياس في الدين وإلا فلا معنى بالطواف حول الميت حرام ولو كان عالما لالتف إلى القياس في الدين وإلا فلا معنى في سننه ( أن عبد الله بن عمر وقف تجاه المحبة وقال أشهد أن حرمتك عند الله عظيمة وأن حرمة العبد الصالح عند الله أعظم منك ) فالعبد السالح عند الله أعطم عند الله من المحبة لا في العبادة ولا في العادة ، فمثل هؤلاء لا يعلمون على الله شيئاً في العبادات ولا في العبادة ولا في العادة ، فمثل هؤلاء لا يعلمون على الله شيئاً في العبادات ولا في العبادة ولا في العبادة ولا في العبادة ولا في العبادات ولا في العبادة ولا ولم ولم المؤلاء لا يعلمون على الله شيئاً في العبادات ولا في العبادات ولا في العبادة ولا في العبادة ولا في العبادات ولا في العبادة ولا في العبادة ولا في العبادات ولا في العبادة ولا في ا

وقول السيد أعزه الله : وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر وهو يقبله ( والله لولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتك » فهو مقتضب . لأن بقية هذا الأثر مروى عند أحد أصحاب السكتب الستة وهي « لما قال عمر ذلك ، قال على رضى الله عنه وكرم الله وجهه : لاياأمير المؤمنين ، إنه يضر وينفع ، إنى لأشهد إنى لسمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول « يأتى هذا الحجر يوم القيامة وله لسان زلق يشهد لسكل من استلمه » فقال عمر رضى الله عنه أعوذ بالله أن أعيش بأرض لست مها ياأبا الحسن لولا على لهلكت » ثُم قال السيد المفتى ، وتأتى بعد ذلك مسألة الشفاعة . وهذه في الآخرة غيرها في الدنيا . فالشفاعة إرتبطت في أذهاننا بما يحدث في هذه الحياة . من توسط إنسان لآخر عند رئيسه، يطلب إليه أن يغفر لهخطأه ، وإن كان هذ المخطئ لايستحق العفو والمففرة ، غير أن الله سبحانه وتعالىقد حدد طريق الشفاعة في الآخرة فهذه الشفاعة لن تكون إلا لمن يرضى الله لهم إن يشفعوا ، لأشخاص يستحقون الشفاعه وهؤلاء أيضا يحددهم الله إذن فكل هذا متعلق بإذن الله وحكمه فإذا نحن سبقنا هذا الحسكم بطلب الشفاعة من أى كان ، فإن هذا عبث بأننا لانستطيع أن نعرف. من سيأذن الله لهم بالشفاعة ومن يشفع لهم، ولم أفهم من كلامه أهو يسلم أنما يحدث في هذه الحياة يسمى شفاعة أم لا ؟ فإن كان لا يسلم لفتنا نظره إلى قوله تعالى د من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وَلَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ إِشْفَعُوا ۚ تَؤْجُرُوا ﴾ الحديث والشفاعة الحسنة هي. ماوافقت الشيرع ، والسيئه ماخالفته . ثم نقول له : ليس في الدنيا من لايستحق العفو والمغفرة متى لم يكن مشركا : ثم نقول له : إنالحديث القدسي قد أخبر بأن العبد الذي ـ أحبه الله تعالى قد منحه قبول طلبه فهو مرجو الشفاعة ، فطلب الشفاعة منه ليس عبثًا ثم نحن نعلم أن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مأدون ذلك لمن يشاء . وبذلك نعلم من يشفع لهم . وقول فضيلة المفتى لا نعلم من يشفع كيف ذلك ؟ وقد أبان الله تعالى على لسان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بالشفاعة فى الدنيا والآخرة فىالحديث المروى عند البخارى وغيره من أسحاب السنن والمسانيد « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء نصرت بالرعب من مسيرة شهر وأحلت لى الغنائم وجعات لى الأرض مسجدا وتربتها طهورآ وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وأزسلت للناس كافة وأعطيت الشعاعة العظمى ، فالزائر المسلم ليس طلبه الشفاعة من حبي أحيامن حبي الدنيا عبثا !! وقول فضيلة المفتى الطواف حول الأضرحة حرام ؟ ؟ كيف قاس فضيلته على حكم عبادة الأصنام حكم زائرى الصالحين . وان يقس حكم الطواف حول الضريم . على حكم الطواف حول الـكعبة . مع أنهما مشتركان في أصل علة الحسكم ؟ ١١ وأما الندر . وقوله فيه أيضا حرام لأنه لغير الله فنقول له : إن من يعتقد أن لهم أفعالا مستقلة غير الله وهذه

عقيدة الشركين بلا هك فهو حرام . وأما من يعتقد من المؤمنين أن النذر في مقابلة نعمة وهي الكرامة أو الحب وصاحب النعمة هو الله تعالى فيكون النذر له وإن كان الباسم من جعله الله تعالى مظهراً لتلك النعمة وتسند إليه من الفاعل عزوجل فلا شيء فيه شم نقول السيد المفتى إنه لم يخف عليه الحديث القدسي « عبدي لم تشكر في إذا لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه » الحديث وأخيرا نسأل السيد المفتى الذي هو أمام من أثمة المسلمين الذين يقتدي مهم في أحوالهم ؟ هل يليق بمن هذه صفته أن يحلق الحيته و ذقنه » . وما حكم الله في هذا ؟

#### خاتمة الجزء

لاغني على كل عاقل أن الكتاب العزنز والسنة المطهرة هما الأصلان المتأصلان والركنان القويان اللذان عليهما مدار أصول وقواعد الدين الإسلامى الذى كفل الحق عز وجل حفظه وتأييده وخلوده مابقيت الدنيا لهؤلاء الأمثال الأماجد والحيرة من · الأمة الأفاضل الأواثل قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فالحق سبحانه وتعالىهو الموفق لكل هؤلاء حتى يكون مصداقا لقوله جل وعلا (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خيروأحسن تأويلا ) وما ذاك إلا لـكل مايستقبل في الزمان ومر الدهور والأيام والأعوام و فيجدونه غضا طريا عذبا سهلا سرياكاً ثما أنزل في هذه اللحظة والساعة والثانية متوجا مرفلا بالعظمة والرهبة والروعة القلبية يخرج من فم تاليه والمحتج بهكأنما السهم المنضد من الرمية ولا يسع مقابله إلا الحر على فيه فى البكرة قبل العشية ولايسع مخالفه إلاالخضوع لديه مرغما مذعنا بالرجوع إليه فمثل هؤلاء الجهابذة ومن وفتهم تبارك وتعالى لشرحهما وبيان الأغراض منهما كالمفسرين والحدثين والحفاظ والفتهاء والموحدين والمتصوفين ومن نسج على منوالهم ودأب على أغراضهم النبيلة الشريفة فى كل مايلزم لبنى البشر دينا ودنيا وأخرى حتى يتحقق الرد إلهما ويكونوا هم المعينين فى قُولُه تَعَالَى ﴿ وَلُو رَدُهَإِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى الْأَمْرِ مَنْهُمْ لَعَلَّمُهُ الَّذِينُ يَستنبطونه منهم ﴾ الآية . ولدا كان توفيقه سبحانه لاتحصى ثناء عليه لتأسيس هذا الدين الخنيف في بادىء البدء وأول الأمر لخيرة عباده لهذين الأصلين الشريفين ليبنى عليهما كل منوفقه تبارا . وتعالىاللهمل فى ناحية من نواحيه أو ضرب من|ضربه أوحزب من أحزابه أومستلزم منمستلزماته منقضاياه الكلية ومقدماته الجزئيةوجميع نواحيه الفرعية ليكون حالأو عمل أى عامل من البيانات المتنوعة من المسائل الفرعية من أصل الملك الأحكام القدسية . إذ بالسند الصحيح والمنن الحالى من التعديل والتجريح الذى جعله العزبز الحسكم أصلا متينا وعمدة يقينا لهذين الأصلين الشريفين اللذين لايشك أو يشتبه فى معنيهما المجمع عليهما من خيرة الأمة إلاكل من فى قلبه زيغ أو مرض حتى يخرج به عن هذا الإجماع ويقول بالرأى المخالف للاجماع على وفق ما يوحيه إليه شيطانه ليعرف بالمخالفة ويكون من مصداق قوله تعالى ( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما نولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) .

اللهم إنا نبرأ إليك من المشاقة والتفرقة بين المسلمين ونسألك التوفيق للعمل لمرضاتك إكراما لمن أرسلته رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صلى وسلم وبارك غليهوعلىآله وصحبه أحممين المهم إنا نضرع إليك بأن محول حال الملماء إلى العمل بما فى كتابك العزيز وسنة نبيك الـكريم حتى يكونوا من العلماء العاملين وأن تنصر ولاة أمورنا بتنوير قلومهم حتى يرجعوا إلى تنفيذ الحكم الشرعى وإلزام هؤلاءالعلماء العاملين فيرشدونهم إلى ماجاء في الكتاب والسنة من الحريج المبين ويكونون كمن كانوا فى زمن ابن تيمية الذي كان يودع السجون طول حياته حتى مات سجينا لأنه كان كلا هاجر إلى بلد يدعو فها بالمخالف لإجماع المسلمين فيقوم العلماءضده وينصب لهم مجالس عِلم فكان يقول بالمخالف فلا يستحق إلا السجن ويمكث به زمنا طويلا حي يذعن ويبين أنه قد رجع عما كانعليه فيفرج عنه أنه لايقيم في هذه البلدة فيخرج من السجن ﴿ مرحلا إلى بلدة أخرى وكانت له تلامذ محذون حذوه وينتهجون نهجه حتى أسس الفساد للضالين الذين لم يأتوا بعد وإن أساسه الفساد من كتب الخوارج الذين هربوا في البلاد الإثني عشر رجلا الذين كان قتلهم ومزقهم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجه فـكان يطلع على هذه المفاسد ويؤلف الرسائل الحسة عثمر رسالة الموجودة الآن فيظن كلجاهل ممن فهم هذه النزعات بأنه عالم وأتى بالفرائب للضالين وهي نزعات شيطانية نسأل الله تعالى أن يحول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال ترضاه لنا ولهم يارب العالمين فنستحق بذلك غيرتك لهم والدفاع عنهم وينطبق علمهم ﴿ حق إسم المؤمنين المسلمين وأن توفقنا حجيمًا لما تحب وترضى برحمتك ياأرحمالراحمين وصلى اللهم على سدنا محد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وعلى آله وصعيهالطبيين الطاهرين ومن عمل بدينك وسنة نبيك إلى يوم الدين آمين

# فهرست الجزء السادس من فيض الوهاب

| النا ال | الباب الثاني عشر في تحقيق ليلة     | 91           | الفصل السادس في بيان أحوال          |
|---------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| الن     | النصف من شعبان ويليه فصول.         |              | المعارضين                           |
| ۳ اله   | الفصل الأول .                      |              |                                     |
| ٨ الف   | الفصل الثاني .                     | 4.           | العداوة وأصلها                      |
| ٢٢ الد  | الدعاء وماور دفيه وهو بلفظ اللهم   | 10           | ضرورة تجب معرفتها<br>-              |
| e] YY   | إعتراضهم في الطلب من الأدني        | 99           | حَكُمةً وجود المنافقين في المسلمين  |
| إلح     | إلى الأعلى .                       |              |                                     |
| ٤٣ ال   | الباب الثالث عشر في بيان البدعة    | 1.4          | عدواة كل ، ن كان على تلك            |
| وا      | والمبتدعة وفيه فصول .              |              | المعابي .                           |
| ال      | الفصل الأول                        |              |                                     |
| ill 27  | الفصل الرابع في حكمة وجود الهدى    | 1.7          | تبرأنه من الله تعالى عليه وسلم      |
| ;       | والضلال في الدنيا مابقيت.          |              | من - يع مانسب اليه من آى            |
| :       | ملاحظة .                           |              | القرآن الـكريم .                    |
| ۷٥ في   | فيض في التبيين من الله الحق المبين | 1.4          | ته بية الله تعالى لحضرته            |
| يا بر   | إيضاح .                            |              |                                     |
| 14      | الفصل الحامس في بيان أصل           | ١,,.         | أمنيته صلى الله تعالى عليه وسلم     |
|         | المستحدث من الأفعال                | ]            | كأمنية إخوانه من الآنبياء           |
|         |                                    | <b>.</b> _ , | •                                   |
| 1 1     | الجلاصة                            | 171          | الفصل السابع في التوسل و الوسيلة    |
|         |                                    |              | جواز المتوسل محق المتوسِل به        |
| 1       | ما يجب على المسلم العمل به         | 120          | المولد والاحتفال به فى كل سنة       |
|         | انفت نظر                           |              |                                     |
| 1       | ابطال قولهم بأن التوسل بالأحيافة ط | 108          | من حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم، |
| - 1     | توسل سيدنا عمر بسيدنا العباس       | 107          | حول زيارة الأضرحة و(ردعليه          |
| ,       | رضى الله عنهم .                    |              | في خاتمة الجزء                      |
| . 12.   | ماجاء في بيان التوسل بالأموات      |              |                                     |
|         |                                    |              |                                     |